







الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

# جُقوق الطَّبِع جَعِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

**دار القبلم ــ دمشـق** هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱)

ص.ب: ۱۱۳/٦٥٠١

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدّة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۸۷۷۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶



# مُسَنَدُ مُسَنَدُ الْمُنْ الْ

(مَحَدُوفُ الأَسَانِيْدِ وَالْأَحَادِيْثِ الْمُكَرِّرَةِ) (مُرتِّبُ عَنَى الأَبْوابُ)

> تئرِّتَ بإعدَّده صَالِحِ أَجْهِ مَدَ الشَّالِمِيِّ

> > الخين الكؤل

العَقيَّة \_ العِلْم

وارالقالع





قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي:

«فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم ـ «مسند الإمام أحمد» ـ من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغى من مناكيره.

ويرتب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم.

ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة.

وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل.

ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر، وعدم النية، وقرب الرحيل لعملت في ذلك».

[سير أعلام النبلاء ٥٢٥/١٣]

\* \* \*

# أقول:

وقفت على هذه الكلمة بعد إعداد هذا الكتاب، وقبل التصحيح الأخير له، ولو أني رأيتها قبل البدء بالعمل لما أضفت إلى مخطط العمل شيئاً.

فللَّه الحمد أن يسر إنجاز هذا العمل، محققاً لمعظم ما تمناه الإمام الذهبى، وما رغب في عمله.



«عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سُنَّة رسول الله عَلَيْهُ رُجع إليه».

«إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله على فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة».

الإمام أحمد بن حنبل



الحمدُ لله ربِّ العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

فإن مشروع «تقريب السُّنَة المطهرة» الذي عملت على إنجازه، قد لاقى \_ بحمد الله \_ قبولاً واستحساناً من كثير من طلاب العلم، وقد صدر منه الكتب التالية:

- ۱ \_ «الجامع بين الصحيحين».
- ٢ \_ زوائد «السنن» على الصحيحين.
- ٣ \_ زوائد «الموطأ والمسند» على الكتب الستة.
- ٤ \_ زوائد «السنن الكبرى للبيهقي» على الكتب الستة.
- ٥ \_ زوائد «ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم» على الكتب التسعة.
  - ٦ ـ زوائد «الأحاديث المختارة للمقدسي» على الكتب التسعة.

وهو مشروع اتبعت فيه الطريقة المدرسية بحيث يتمم كل كتاب ما قبله، وبهذه الطريقة أمكن التخلص من تكرار الأحاديث.

وقد رغب إليّ أخ كريم من طلاب العلم، في العمل على إخراج «مسند الإمام أحمد» ضمن هذا المشروع المبارك.

وبعد دراسة الفكرة، واستشارة من هو أهل للمشورة في هذا الموضوع، شرح الله صدري للقيام بهذا العمل الكبير.

وفي هذه المقدمة سيكون الحديث عن الأمور التالية:

- ١ ـ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل.
  - ٢ ـ التعريف بالمسند.
- ٣ ـ التعريف بهذا الكتاب وعملي فيه.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

۲۵ شوال سنة ۱٤٣٣هـ ۲۰۱۲/۹/۱۲م

وكتبه خادم السُّنَّة صالح بن أحمد بوبس الشامي

# (1)

# ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ١٦٤ ـ ٢٤١هـ

هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قدم به أبوه من مرو وهو حمل، فوضعته أمه في بغداد، وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين.

قال صالح ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ولدتُ سنة أربع وستين ومائة، في أولها في ربيع الأول.

وقال: توفي أبي رَخِّلُللهُ ليلة الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فكانت سنَّه من يوم ولد إلى أن توفي سبعاً وسبعين سنة.

وينسب الإمام أحمد عادة إلى جده فيقال: أحمد بن حنبل؛ لأن جده كان أشهر من أبيه.

وأمه هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني، فهي شيبانية كأبيه، وكانت هي التي كفلته وأدبته، فأحسنت تأديبه ـ رحمها الله تعالى ـ.

كانت لوائح النجابة تظهر عليه من الطفولة، فحفظ القرآن، ودرس الفقه واللغة، وروي عنه أنه قال: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتّاب، ثم أختلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة.

وكان شغفه بالعلم وإقباله عليه يدفعه للخروج قبل طلوع الفجر، فتأخذ أمه بثيابه، وتقول: حتى يؤذن الفجر ويصبح الناس.

# ٥ طلبه للعلم:

عندما بلغ السادسة عشر، جلس إلى القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، روى الحافظ الذهبي في «تاريخه» عن الخلال: أن الإمام أحمد كان قد كَتَبَ كُتُبَ الرأي وحفظها، ثم لم يلتفت إليها، وشرح الله صدره للحديث.

فلزم هشيم بن أبي بشير بن أبي حازم الواسطي (١٠٤ ـ ١٨٣هـ) الذي انتهى إليه علم الحديث في بغداد، وكان ذا سمت وهيبة، وكانت مدة ملازمته له أربع أو خمس سنوات، سمع منه فيها كل ما عنده، وحفظ كل ما سمع.

ومع هذه الملازمة، فإنه كان يتردد على بعض مجالس المحدثين الآخرين مثل: عمير بن عبد الله بن خالد، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأبي بكر بن عياش.

وبعد موت هشيم، أخذ الإمام أحمد يطلب الحديث من مختلف الشيوخ في بغداد، نحواً من ثلاث سنوات، وفي السنة السادسة والثمانين بعد المائة بدأ رحلاته للسماع من شيوخ الأمصار، كما كانت العادة يومئذ.

فرحل إلى البصرة خمس مرات، كان يقيم في بعضها قرابة ستة أشهر، أو أقل.

ورحل إلى الحجاز خمس مرات، لقي في بعضها الشافعي. قال الإمام أحمد: «حججت خمس حجج، منها ثلاث راجلاً، وأنفقت في

إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً، وقد ضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماشي، فجعلت أقول: يا عباد الله، دلوني على الطريق، حتى وقعت على الطريق».

ورحل إلى اليمن، فسمع من عبد الرزاق بن همام، ومكث بها سنتين.

ورحل إلى الكوفة.

ووعد الشافعي بالرحلة إلى مصر، ولكن حالت دون ذلك حوائل.

ولم يتوقف الإمام أحمد عن طلب العلم حتى عندما تقدمت به السن وصار إماماً، وسأله أحد الناس: إلى متى هذا وقد صرت إماماً للمسلمين، فقال ـ كما هو مروي عنه ـ: مع المحبرة إلى المقبرة.

وكان الإمام أحمد حريصاً على لقاء ابن المبارك والسماع عنه، فذهب إلى مجلسه سنة تسع وسبعين ومائة، أول سماعه من هشيم، فقالوا: خرج إلى طرسوس، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة، وتأثر بسفيان الثوري وألمَّ بحديثه.

وكان يرغب الاستماع إلى مالك، ولكنه مات قبل أولى رحلاته. قال الإمام أحمد: فاتني مالك، فأخلف الله عليَّ سفيان بن عيينة، وفاتنى حماد بن زيد، فأخلف الله عليَّ إسماعيل بن علية.

وعندما بلغ الإمام أحمد أربعين عاماً، جلس للدرس والفتوى، بعد أن عُرِفَ فضله وظهر علمه.

وكان مجلسه مجلس سكينة ووقار، نقل الذهبي في «تاريخه» عن المروزي صاحب أحمد: «لم أرَ الفقير في مجلس أعزَّ منه في مجلس

أبي عبد الله، وكان مائلاً إليهم، مقصراً عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، بل كان كثير التواضع والوقار، إذا جلس بعد صلاة العصر، لا يتكلم حتى يُسأل».

وقدر الذين يحضرون درسه بالمسجد بعد صلاة العصر بقرابة خمسة آلاف، يكتب منهم خمسمائة.

كما كان له \_ بالإضافة إلى درسه العام \_ درس خاص يلتقي فيه خاصة تلاميذه.

وكان رَخِلَلْلهُ في هذه الدروس يعود إلى مراجعه المكتوبة، ولا يكتفي بحفظه، احتراساً وأخذاً بالأحوط والأثبت، وحرصاً على الدقة.

قال ولده عبد الله: «ما رأيت أبي حدَّث من حفظه من غير كتاب، إلا بأقلَّ من مائة حديث».

وربما ذكر الحديث من ذاكرته، فإذا أرادوا كتابته استمهلهم حتى يمليه عليهم من الكتاب قائلاً: الكتاب أحفظ شيء.

وكان يحث أصحابه وتلاميذه على أن لا يحدثوا دون كتاب.

وكان يرفض أن تكتب فتاواه، ويكره أن ينقلها أصحابه عنه، قال أحمد بن الحسين بن حسان: قال رجل لأبي عبد الله: أريد أن أكتب هذه المسائل، فإني أخاف النسيان، فقال أحمد: لا تكتب، فإني أكره أن تكتب رأيي.

وأحسَّ مرة بإنسانٍ يكتب، ومعه ألواح في كمه، فقال: لا تكتب رأياً لعلي أقول الساعة بمسألة، ثم أرجع عنها غداً.

ولم يكن الإمام أحمد هو الذي يستهل الدرس، وإنما كان يردُّ على الأسئلة، فإذا لم يسأله أحد لم يتكلم. روى ابن الجوزي، عن أبي حاتم الرازي، قال: أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة ثلاث عشرة ومائتين، وإذا هو قد أخرج معه إلى الصلاة «كتاب الأشربة» و«كتاب الإيمان» فصلى، فلم يسأله أحد، فَرَدَّهُ إلى بيته.

ولم يكن مجلسه مجلس علم فحسب، بل كان كثيرون يجلسون للتعرف على هديه وخلقه، والتأدب بأدبه (١).

## قال في كتاب «شذرات الذهب»:

«كان أحمد إماماً في الحديث وضروبه، إماماً في الفقه ودقائقه، إماماً في السُّنَّة ودقائقها، إماماً في الزهد وحقائقه.

قال الحافظ عبد الغني: رحل إلى الكوفة والبصرة، ومكة والمدينة، واليمن والشام والجزيرة في سبيل طلب العلم.

وسمع من سفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وهشيم بن بشير، ومعتمر بن سليمان، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

وروى عنه: عبد الرزاق بن همام، ويحيى بن آدم، والشافعي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.. وغيرهم كثير».اهـ.

#### صفته وهیئته:

قال العباس النحوي: رأيت أحمد بن حنبل، حسن الوجه، ربعة من الرجال، يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني، وفي لحيته شعرات

<sup>(</sup>١) عن «تاريخ الإسلام» للذهبي، و «المناقب» لابن الجوزي، ومقدمة «الفتح الرباني» للنا.

سود، ورأيت ثيابه غلاظاً إلا أنها بيض، ورأيته معتماً وعليه إزار.

وقال العكبري: رأيت أحمد بن حنبل، وكان شيخاً مخضوباً طوالاً، أسمر شديد السمرة.

وقال أبو بكر المروزي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت كان عامة جلوسه متربعاً خاشعاً، فإذا كان خارجاً لم يكن يتبين منه شدة خشوع كما كان داخلاً، وكنت أدخل عليه والجزء في يده يقرأ، فإذا قعدت أطبقه ووضعه بين يديه.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: جالست أبا يوسف، ومحمد بن الحسن، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمٰن بن مهدي، فما هبتُ أحداً منهم ما هبت أحمد بن حنبل(١).

وقال عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت أحداً أنظف ثوباً، ولا أشد تعاهداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوباً، ولا أشده بياضاً من أحمد بن حنبل (٢).

# أدبه ومعيشته وزهده:

قال أبو داود السجستاني: لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيءٍ مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم.

وقال: كانت مجالسة أحمد مجالسة الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد يذكر الدنيا قط.

وقال أبو الحسين بن المنادي: سمعت جدي يقول: كان أحمد

<sup>(</sup>۱) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۰۸ ـ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) كتاب «صفة الصفوة» (٢/ ٢٢٢).

أحيا الناس وأكرمهم نفساً، وأحسنهم عشرة وأدباً، كثير الإطراق والغض، معرضاً عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد، في سكون ووقار ولفظ حسن(۱).

قال صالح بن أحمد: ربما رأيت أبي يأخذ الكِسَر فينفض الغبار عنها، ثم يصيّرها في قصعة، ثم يصب عليها ماء حتى تبتل، ثم يأكلها بالملح، وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجلاً ولا شيئاً من الفاكهة، إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بخبز، أو عنباً أو تمراً، فأما غير ذلك فما رأيته قط اشتراه، وكان كثيراً ما يأتدم بالخل، وكان يُشتَرى له شحم بدرهم، فكان يأكل منه شهراً.

وقال النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: قال لي الأمير: إذا جاء إفطاره فأرنيه، قال فجاؤوا برغيفين خبز وخياره، فأريته الأمير، فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يقنعه.

وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في مسجد، أو حضور جنازة، أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق<sup>(٢)</sup>.

قال إسحاق بن راهويه: لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء، وكان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئاً.

قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل، يقول: الأعمال بخواتيمها، وكنت أسمعه كثيراً يقول: اللَّهُمَّ سلّم سلّم سلّم "".

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد» (ص٢١٤، ٢١٥).

<sup>(</sup>Y) كتاب «صفة الصفوة» (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٢٦، ٢٨٣).

## عمله بالسُّنَّة:

كان الإمام أحمد رَخْلَتُهُ يبذل جهده في التزام السُّنَّة النبوية والعمل بها في كل شؤونه، بل ربما قام بالأمر بغية الاقتداء برسول الله ﷺ.

قال المروزي: قال لي أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثاً عن النبي على إلا وقد عملت به، حتى مرَّ بي في الحديث: أن النبي على احتجم وأعطى الحجام ديناراً، فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت (١).

وقال إبراهيم بن هانئ: اختفى أحمد بن حنبل عندي ثلاثة أيام، ثم قال: اطلب لي موضعاً حتى أتحول إليه، قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله، قال: إذا فعلت أفدتك، فطلبت له موضعاً، فلما خرج قال لي: اختفى رسول الله عليه في الغار ثلاثة أيام، ثم تحوّل، وليس ينبغي أن نتبع رسول الله عليه في الرخاء، ونتركه في الشّدة (٢).

وقال أبو يعقوب الأعمش: سئل أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات، فقال: ما تكلم فيها الصحابة والتابعون (٣).

هذه أمثلة قليلة من فيض لا ينتهي من التزام أحمد بالسُّنَة، وحرصه على اتباعها.

## المرض والوفاة:

قال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء، لليلتين خلتا من

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد» (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب حلية الأولياء" (٣/ ١٤٤) نشره المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) «مناقب الإمام أحمد» (ص١٧٦).

ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين، ومرض تسعة أيام، فلما اشتدت علته، وتسامع الناس أقبلوا لعيادته، فكثروا ولزموا الباب، الليل والنهار، وأذن للناس فدخلوا أفواجاً أفواجاً يسلمون عليه، فيرد عليهم بيده.

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين، قال: ادعوا الصبيان ـ بلسان ثقيل ـ يعني: الصغار، فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشمهم ويمسح على رؤوسهم بيده، وعينه تدمع.

فلما كان يوم الجمعة، اجتمع الناس، حتى ملؤوا السكك والشوارع، فلما كان صدر النهار قُبضَ كَثْلَلْهُ، فصاح الناس، وعلت الأصوات بالبكاء، حتى كأن الدنيا قد ارتجت (١).

قال موسى بن هارون: يقال: إن أحمد بن حنبل لما مات مُسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس عليها للصلاة، فحزر مقادير الناس بالساحة على التقدير: ستمائة ألف وأكثر، سوى ما كان في الأطراف والسطوح والمواضع المتفرقة (٢).

رحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

## ضهادات الأئمة:

كثيرة هي الشهادات التي تعبر عن مكانة الإمام أحمد، والتي صدرت عن علماء الجيل الذي عاش فيه، وأذكر طرفاً منها، فالمقام لا يتسع لذكرها.

قال الخلال: سمعت أبا القاسم بن الجبلي \_ وكفاك به \_ يقول:

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد» (ص٤٠٤ \_ ٤٠٦) باختصار.

<sup>(</sup>٢) «صفة الصفوة» (٢/ ٢٣٣).

أكثر الناس يظنون أن أحمد إذا سئل، كأن علم الدنيا بين عينيه.

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد، كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.

وقال أحمد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله ﷺ، ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد بن حنبل.

وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع. وقال وكيع: ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى؛ يعني: أحمد.

وقال قتيبة: أحمد بن حنبل إمام الدنيا.

وقال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شاباً إذا قال: «حدثنا» قال الناس: صدق، قلت: من هو؟ قال: أحمد بن حنبل.

وقال الشافعي: خرجت من بغداد، فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم، ولا أفقه، ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

وقال على المديني: إن الله أعزَّ هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردَّة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة.

وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة، أحمد بن حنبل وهو أفقههم.

وقال ابن معين: ما رأيت مثل أحمد.

وسئل بشر بن الحارث عن أحمد، فقال: أنا أُسأل عن أحمد؟ إن أحمد أُدخل الكير، فخرج ذهباً أحمر.

وقال أبو زرعة: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم، وما قام أحد مثل ما قام أحمد به. وقال أبو عمير الرملي \_ وذكر أحمد \_ فقال: رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها(١).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الإمام أحمد» (ص١٠٦ \_ ١٣٨).

## **(Y)**

#### التعريف بالمسند

قال صاحب الرسالة المستطرفة: «المسانيد» جمع «مسند» وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة، صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة، ومنها مسند أحمد، وهو أعلاها، وهو المراد عند الإطلاق، وإذا أريد غيره قُيد.اه.

أقول: وهو كتاب كبير جليل الشأن، قضى الإمام في جمعه وتدوينه معظم حياته العلمية، ومن أجله كانت رحلات الإمام إلى بلدان كثيرة، كما رأينا.

وقد. لقي هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء، مما يدل على مكانته العالية، حتى قال ابن الجزري في وصفه: «هو كتاب لم يرو على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه» كما جاء ذلك في كتابه «المصعد الأحمد».

ولعل أبلغ الأقوال في بيان مكانة هذا الكتاب. هو ما قاله مؤلفه رحمه الله تعالى.

فقد قال عبد الله ابنه: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب، وقد عملت «المسند»؟

فقال: «عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سُنَّة رسول الله عَلَيْ رُجِعَ إليه».

وقال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي، لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه \_ يعني: تاماً \_ غيرنا، وقال لنا: «إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله عليه فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة»(١).

# وقال فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته لطبعة مؤسسه الرسالة:

"استقطب مسند الإمام أحمد اهتمام العلماء في كافة الأمصار والأعصار، وضربوا لسماعه أكباد الإبل، ولقي من حفاوتهم وعظيم اعتنائهم وحرصهم على قراءته أو قراءة جزء منه، ما يقضي منه المرء العجب العجاب، بل إن بعضهم قد حفظه كله بالرغم من أنه يقرب من ثلاثين ألف حديث، وما ذاك إلا لأن هذا "المسند" قد حوى معظم الحديث النبوي الشريف - المصدر الثاني من مصادر شريعة الإسلام - فقد جمعه مؤلفه وَ انتقاه ليكون مثابة للناس وإماماً، وصرح بذلك فقال: "عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سُنَة رسول الله علي رُجع إليه" وهكذا كان، فقد رزق هذا المسند من الشهرة والقبول ما لم ينله كتاب آخر من المسانيد".

## ن ترتيب أحاديث المسند:

الأصل أن تكون أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، وعلى هذا قام ترتيب الكتاب.

<sup>(</sup>١) «خصائص المسند» للمديني (ص٤ ـ ٥).

ومع ذلك فمن أتيح له قراءة الكتاب، فسوف تستوقفه الأمور التالية:

- إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم.
  - تكرار بعض الأحاديث سنداً ومتناً.
- تفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع في المسند.
- تباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث.

ولعل السبب في ذلك، هو ما أوضحه شمس الدين ابن الجزري في كتابه «المصعد الأحمد» بقوله: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند، فكتبه في أوراق مفردة، وفرقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله».

وهو قول يوافقه عليه كل من قرأ المسند.

# الأحاديث الضعيفة في المسند:

ما من شك في أن المسند قد حوى كثيراً من الأحاديث الضعيفة، وقد صرح الإمام أحمد نفسه بذلك عندما شرح منهجه لابنه عبد الله في جمع المسند فقال:

«قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف، إذا لم يكن في الباب

ما يدفعه»<sup>(۱)</sup>.

## وقال الإمام أحمد أيضاً \_ كما في ترجمته في شذرات الذهب \_:

"إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها تساهلنا في إسناده، وإذا جاء الحديث في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا في».

ومن هذين النصين يظهر موقف الإمام أحمد من الأحاديث الضعيفة، فهو يقبلها في حالتين:

- إذا كانت في ميدان فضائل الأعمال ولا يقبلها في الأحكام.
- إذا كان الحديث ضعيفاً ولم يكن في الباب ما يدفعه؛ أي: إذا لم يخالف القواعد العامة، ولم يعارض حديثاً صحيحاً في الباب.

#### الطبعات الحديثة للمسند:

كثيرة هي الطبعات التي ظهرت للمسند، ومن آخر ما ظهر طبعتان:

الأولى: صدرت عن «مؤسسة الرسالة» بإشراف وتحقيق وعناية فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط ورفاقه، وتقع في خمسين مجلداً، منها خمسة للفهارس. وهي جهد كبير مشكور أثاب الله القائمين عليه، فهي من أحسن ما ظهر من طبعات المسند.

الثانية: صدرت عن «دار المنهاج» في جدة، وتقع في (١٢) مجلداً، إضافة إلى مجلدين للفهارس، وهي في مجلداتها من القطع الكبير والحرف الصغير، وعدم الفصل بين الأحاديث كما كان شأن

<sup>(</sup>۱) «خصائص المسند» (ص۲۷).

الطبعات القديمة. ويبدو أن الدافع لإخراج هذه الطبعة هو الوقوف على المخطوطات الكثيرة مما يوفر ضبطاً للنص أكبر، وجاء في مقدمتها:

"وقد وفقنا الله تعالى لجمع هذا العدد الهائل من النسخ الخطية، فمن علينا بإتمام نص المسند، واستدراك الأحاديث التي سقطت من جميع النسخ المطبوعة، بما في ذلك طبعة مؤسسة الرسالة. وهي أحسن طبعات المسند التي ظهرت قبل طبعتنا هذه، وقد بلغ تعداد السقط من تلك الطبعات في موضع واحد أكثر من مائة حديث، وهي الأحاديث من (٢٤٣٩) إلى (٢٤٥٠٥) من طبعتنا هذه. وبلغ السقط عشرة أحاديث في موضعين آخرين. من (١١٢٥٤) إلى (١١٢٥٤). ومن (٣٠٤٨) إلى (٣٠٤٨) فجاءت طبعتنا هذه بتوفيق الله تعالى أكمل طبعات المسند».

## أقول:

وبعد دراسة هذه الأحاديث المستدركة تبين أنها من الأحاديث المكررة التي لا تضيف جديداً باستثناء سبعة منها، وقد أضفت هذه السبعة إلى كتابنا هذا ووضعتها في أماكنها، وذكرت أنها من (طبعة المنهاج) وأرقامها في هذا الكتاب هي (١٥٤٩) (١٥٤٩) (٣٥١٤) (٣٥٨٦)

وكم كنت أود لو أن «دار المنهاج» طبعت هذه الأحاديث المستدركة في رسالة صغيرة ووفرت على القارئ الجهد والوقت والمال، وبخاصة أن المشرف على طبعة دار المنهاج، هو نفسه أحد المُشْرِفيْن على طبعة «مؤسسه الرسالة» وهو فضيلة الدكتور أحمد عبد الكريم معبد.

وكم كنت أود \_ إذا لم يفعلوا ذلك \_ أن يعتمدوا الترقيم الذي اعتمدته «مؤسسة الرسالة» ليسهل على القارئ المقارنة عند الضرورة.

وقد يقول قائلهم: كيف تفعل بالأحاديث المائة المستدركة في مكان واحد، أقول نفعل كما فعلت «مؤسسة الرسالة» عند الحديث (٢٤٠٠٩) الذي انضوى تحته (٩٢) حديثاً مكرراً في مكان واحد تحت هذا الرقم.

# **(T)**

# هذا الكتاب وبيان عملي فيه

## دواعي تأليف الكتاب:

ذكرت في الفصل السابق وصف كتاب «المسند» كما تركه مؤلفه، وهذا الوضع يعيق الاستفادة منه إلا لمن رزق الصبر على البحث. فترتيب الأحاديث على المسانيد، أمر متعب؛ لأن الحديث يطلب لموضوعه لا لراويه.

وأمر آخر: هو كثرة الأحاديث المكررة، إذ المعدل الوسطي أن كل حديث في المسند يذكر ثلاث مرات، فأحاديث المسند هي (٢٧) ألفاً وزيادة، وأحاديثه بعد حذف المكرر (٩) آلاف وزيادة.

وأمر ثالث: هو كثرة الأسانيد وتكرارها أيضاً.

وقد ذكر العلامة أبو حفص الموصلي (ت٦٢٢هـ) في مقدمة كتابه «الجمع بين الصحيحين» أن من أسباب إعراض الناس عن علم الحديث: «أنه يسأم من طول الأسانيد، والمكرر من المتون»(١).

ولهذا فالمواصفات المرغوب توفرها في الكتاب المطلوب إعداده هي:

<sup>(</sup>١) حققت هذا الكتاب وطبعه المكتب الإسلامي.

- ١ \_ حذف المكرر من الأحاديث.
- ٢ حذف الأسانيد، حيث يغني عنها ذكر رقم الحديث في الأصل
   لمن أراد الرجوع إليه.
  - ٣ ـ عدم إثقال الكتاب بالحواشي، إلا ما كان لا بد منه.
    - ٤ ـ ترتيب الأحاديث على «الأبواب».

#### طريقة الوصول إلى هذه الغاية:

وللوصول إلى ذلك كان لا بد من دراسة المسند حديثاً حديثاً، بغية الوصول إلى جمع أطراف كل حديث مكرر.

ثم المقارنة بين روايات الحديث الواحد لاختيار الأوسع والأشمل منها، فإن لم يكن هناك رواية شاملة، فإنه عندئذ ينبغي اختيار روايتين أو أكثر حتى يستوفى المعنى، هذا مع مراعاة الرواية الأصح إن كانت الثانية ضعيفة.

ثم وضع الحديث بعد ذلك تحت عنوانه المناسب من الأبواب.

ومن المفيد هنا أن أشير إلى أن السند الواحد قد يكون تحته أكثر من متن أو حديث، ويكون لكل منها موضوعه، وفي هذه الحال فإني أضع كل متن تحت العنوان الملائم له، كما فعلت ذلك كتب السنن وكتب الحديث الأخرى.

والمثال على ذلك الحديث (٤٨٨٤) في المسند، فإنه يحتوي على موضوعين: الأول في تعليم كيفية السلام، والثاني في النهي عن جر الإزار، ولكل من الموضوعين بابه الخاص به، وقد وضع كل منهما في بابه.

#### الطبعة المعتمدة:

وقد اعتمدت في إنجاز هذا العمل على طبعة «مؤسسة الرسالة» كما تم اعتماد أرقامها في عملية توثيق النصوص، حيث أذكر في آخر كل حديث رقمه في هذه الطبعة لمن رغب في الرجوع إليه.

ولم أذكر سوى رقم الرواية التي اعتمدتها دون ذكر أرقام الروايات المكررة حتى لا أثقل الكتاب بكثرة الأرقام، ومن رغب في معرفة أرقام أطراف أحاديث المسند فبإمكانه أن يرجع إلى كتاب «زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة» الذي نشرته دار «كنوز إشبيليا» في الرياض حيث يجد بغيته، أو إلى كتاب «جامع الأصول التسعة» وهو تحت الطبع في «المكتب الإسلامي».

وقد ذكرت أن الأحاديث الزائدة في طبعة المنهاج قد وضعت في أبوابها.

## ترتيب البحوث في الكتاب:

تم ترتيب البحوث في هذا الكتاب، وفقاً للطريقة التي اتبعتها في الكتب التي سبق ذكرها في المقدمة، وهي طريقة مبتكرة، تعرض فيها مادة الكتاب من خلال عشرة مقاصد، هي:

المقصد الأول: في العقيدة.

المقصد الثاني: في العلم ومصادره (ويدخل فيه التفسير).

المقصد الثالث: في العبادات (ومنها الجهاد والأيمان والنذور).

المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.

المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية (من طعام وشراب، ولمسكن، وطب).

المقصد السادس: في المعاملات.

المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم (ومنها القضاء).

المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب.

المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.

المقصد العاشر: في الفتن.

وينضوي تحت كل مقصد «كتب»، وتحت كل كتاب «فصول» وفي كل فصل «أبواب».

## ترتيب الأحاديث ضمن الأبواب:

يعد «الباب» الوحدة الموضوعية في هذا الكتاب، فهو «العنوان» الذي قد يكون تحته عشرات الذي قد يكون تحته عشرات الأحاديث.

وعندما يكون في الباب أكثر من حديث، فإني أقدم من الأحاديث ما كان مخرجاً في «الصحيحين» أو أحدهما، مميزاً له بحرف في أوله يبين ذلك. فما كان مخرجاً في الصحيحين فسوف يكون مبدوءاً بحرف القاف بين قوسين [ق] إشارة إلى أن الحديث متفق عليه، وما كان عند البخاري، رمزت إليه بالحرف [خ]، وما كان عند مسلم، رمزت إليه بالحرف [م].

وحرصت أن تكون الأحاديث الضعيفة في آخر الباب.

## بيان درجة الحديث صحةً وضعفاً:

إن الحكم على الحديث صحة وضعفاً أمر مفيد للقارئ، وقد قام الشيخ شعيب وأصحابه \_ جزاهم الله خيراً \_ في طبعة الرسالة ببيان ذلك، في هامش كل حديث. وقد رأيت أنه من المفيد أن أقدم هذه

المعلومة للقارئ في هذا الكتاب، فوضعت ذلك بعد كل حديث مباشرة، فذلك أسهل عليه من كونها في الحاشية، وبخاصة عندما يكون في الصفحة الواحدة عدة أحاديث.

وهذا سيكون قاصراً على الأحاديث التي لم تخرج في «الصحيحين» أو أحدهما، كما تقدم بيان ذلك في الفقرة السابقة.

كما حرصت على إضافة معلومة أخرى، هي التمييز بين الأحاديث التي انفرد بها الإمام أحمد في «مسنده» عن الكتب التسعة، فما كان كذلك فقد وضعت دائرة سوداء قبل الحكم على الحديث هكذا مثلاً:

### • حديث حسن.

وأما ما كان مخرجاً في كتب السنن الخمسة والموطأ، أو في بعضها فإني أميزه بنجمة صغيرة قبل الحكم على الحديث هكذا:

## \* حديث صحيح.

ثم أذكر بعد ذلك رموز الكتب التي خُرِّج فيها، ومن المعلوم أن رمز سنن أبي داود [د] وسنن الترمذي [ت] وسنن النسائي [ن] وسنن ابن ماجه [جه] وسنن الدارمي [مي] والموطأ [ط].

وبهذا تتضح الصورة في ذهن القارئ عن مكانة كل حديث.

- فما كان مُخرَّجاً في الصحيحين أو أحدهما ميِّز بالحرف الذي في بدء الحديث، وهو خلو من التعليق عليه بعده.
- وما كان مُخرَّجاً في السنن أو الموطأ، سُبِقَ الحكم عليه بنجمة ثم ذكرت الرموز المشيرة إلى من خرجه.
- وما انفرد به الإمام أحمد عن الكتب الثمانية سُبِقَ الحكم عليه بدائرة سوداء.

## کتاب «الفتح الرباني»:

قد يقول أحدهم: ما فائدة عملك هذا وقد سبق إليه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في كتابه «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني».

وللإجابة على هذا التساؤل، يحسن بي أن أعطي تصوراً عن هذا الكتاب للقارئ حتى تظهر فائدة هذا العمل الذي أقدمه:

يقع كتاب «الفتح الرباني» في أربعة وعشرين جزءاً، جُمعتْ في اثني عشر مجلداً من القطع الكبير. والمؤلف قسم الكتاب إلى متن وشرح، ففي أعلى الصفحة متون الأحاديث وفي أسفلها الشرح، وفي الشرح أسانيد الأحاديث التي حذفها من المتن.

وقد قسم كتابه إلى سبعة أقسام وهي: التوحيد وأصول الدين، الفقه، تفسير القرآن، الترغيب، الترهيب، التاريخ، أحوال الآخرة وما يتقدم ذلك من الفتن.

والكتاب جهد كبير، أثاب الله مؤلفه وجزاه خيراً على ما قدم، وهو شرح للمسند فهو في أصل موضوعه غير ما هدفتُ إليه.

ولا بدلي من بيان بعض خصائص العمل الذي أقدمه، وهذا ليس انتقاصاً من كتاب «الفتح الرباني» وإنما هو بيان الواقع.

إن التقسيم الذي اعتمدته لترتيب البحوث واضح المعالم، يسهل معه الرجوع إلى ما يقصد القارئ البحث عنه. . وذلك واضح في الفقرة التي تقدمت.

بينما لا نجد ذلك في «الفتح الرباني» فباب «الفقه» عنوان عام لا يستبان ما تحته إلا بالرجوع إليه، والتفسير جزء من بحث العلم،

والترغيب والترهيب، هو جزء من باب الفضائل والآداب. وهكذا فالموضوعات الرئيسة لا تجد مكانها في هذا التقسيم؛ كالعبادات وأحكام الأسرة، والحاجات الضرورية.

إن الهدف الذي قصد إليه الشيخ البنا كَعْلَلْهُ غير الهدف الذي قصدت، وقد التقينا في أمر واحد، هو تحويل «المسند» من الترتيب على الأبواب.

### معلومات رقمية:

(۲۷۷۳۹) هذا عدد أحاديث «المسند» وفقاً لطبعة «مؤسسة الرسالة» بما فيه (۹۲) هي مكررات الرقم (۲٤٠٠۹).

(٩٥٦٦) هذا عدد أجاديث المسند بعد حذف المكرر وهي موزعة كالتالي:

(٣١١٥) حديثاً خرجت في «الصحيحين» أو أحدهما.

(٢٩٠٥) حديثاً خرجت في السنن الخمسة و«الموطأ».

(٣٥٤٦) حديثاً انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية السابق ذكرها.

## خلاصة القول:

وبعد: فهذا هو «مسند الإمام أحمد» بكامله مرتباً على الأبواب، أقدمه في ثلث حجم الأصل، مشفوعاً بكثير من المعلومات المفيدة، المختزلة في الرموز حرصاً على عدم زيادة حجم الكتاب، راجياً من الله القبول، والعفو عن الخطأ والنسيان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### بيان المصطلحات:

ق: رمز إلى أن الحديث مخرج في الصحيحين؛ أي: متفق عليه.

خ: رمز إلى أن الحديث عند البخاري.

م: رمز إلى أن الحديث عند مسلم.

الدائرة السوداء رمز إلى أن الحديث انفرد به المسند من بين الكتب التسعة.

\*: وهذه رمز إلى أن الحديث مخرج في السنن أو الموطأ.

ع: هذا الحرف في أول الحديث، إشارة إلى أن الحديث الذي بعدها من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، أو من وجاداته.

الرقم في آخر الحديث: هو رقم الحديث في طبعة «مؤسسة الرسالة» لمن أحب الرجوع إلى الأصل.



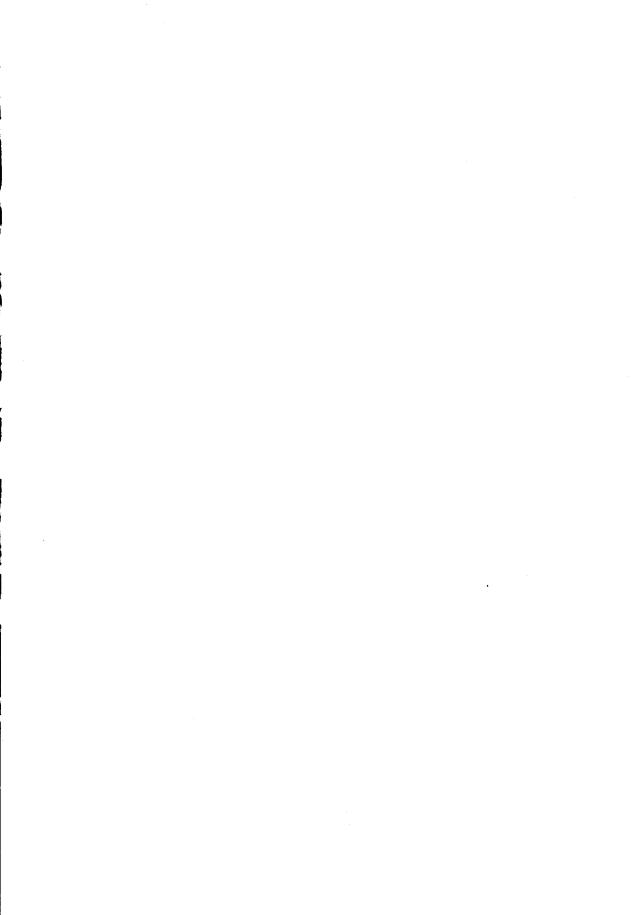







|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## ١ ـ باب: أركان الإسلام والإيمان

١ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ).

□ زاد في رواية: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ الله؟ قَالَ الله؟ عَمَرَ: الْجِهَادُ حَسَنٌ، هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ. [٤٧٩٨]

٢ - [م] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نَسِمَا أَنْ نَسْمَعُ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ: الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ: الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ ، قَالَ: (صَدَقَ) قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ: (الله) قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ: (الله) قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ: (الله) قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ ، قَالَ: فَمَنْ ضَلَوَاتٍ الله أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: (صَدَقَ) قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آلله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَيَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتِ الْعَنْ وَيَعْمَ وَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاةً فِي أَمُوالِنَا، قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاةً فِي أَمُوالِنَا، قَالَ: (صَدَقَ) قَالَ: (ضَدَقَ) قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ: (ضَدَقَ) قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ فَيَالَذِي أَرْسَلَكَ آلله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ فَيالًا فَيَا وَنَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ فَيَا وَيَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ فَيالًا فَيَا وَلَا وَلَا عَلَى الْسَلَكَ آللَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَولُكَ إِلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَولُكَ أَلَا اللهُ الْمَولُكَ أَلَا اللهُ الْمَرَكَ عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: (صَدَقَ).

قَالَ: ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ).

٣ \_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فِي سَفَرِ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ، تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ۚ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ)، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ حَتَّى ﴿ يَعْمَلُونَ ۞ ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (رَأْسُ الْأَمْرِ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ) ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟) فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: (كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ) أَوْ قَالَ: (عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ). [77.17]

□ وفي رواية قال: (سَأُنبِّئُكَ بِأَبْوَابٍ مِنَ الْخَيْرِ، الصَّوْمُ جُنَّةُ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَقِيَامُ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ)،
 وُالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَقِيَامُ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ)،
 ثُمَّ قَرَأً: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ إلَى آخِرِ الْآيَةِ.
 [٢٢١٣٣]

فَلَمَّا رَأَى مُعَاذُ بُشْرَى رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْهِ وَحَلْوَتَهُ لَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، الله الله الله عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ أَمْرَضَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْزَنَتْنِي. فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (سَلْنِي عَمَّ شِئْتَ). قَالَ: يَا نَبِيَّ الله ، حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ لَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا. قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (بَخٍ بَخٍ بَخٍ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ ، لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ ، ثَلَاثًا ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ) ، فَلَمْ يُحَدِّنُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا الله لِهُ الْخَيْرَ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ ) ، فَلَمْ يُحَدِّنُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا الله فَالْدَوْ مَرَّاتٍ ؛ حِرْصاً لِكَيْ مَا قَالَهُ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ حِرْصاً لِكَيْ مَا يُتَقِينَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ : (تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُقِيمُ وَلَا مِنْ أَلْخِو ، وَتُقِيمُ وَلَا أَنْ فِي الله عَنْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ : (تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُقِيمُ

الصَّلَاةَ، وَتَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً حَتَّى تَمُوتَ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَعِدْ لِي فَأَعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهُ عَلَيْ : (إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ هَذَا الأَمْرِ، وَقَوَامِ هَذَا الأَمْرِ وَذُرْوَةِ السَّنَامِ؟). فَقَالَ مُعَاذٌ: بَلَى بِأَبِي وَأُمِّي الأَمْرِ اللَّمْرِ اللَّمْرِ اللَّمْرِ اللَّمْرِ اللهُ عَلَيْ : (إِنَّ رَأْسَ هَذَا الأَمْرِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنَّ قَوَامَ هَذَا الأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَإِنَّ ذُرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ وَإِنَّ قَوَامَ هَذَا الأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَإِنَّ فَوَامَ هَذَا اللهُ، إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحْمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأُمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله).

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَحَبَ وَجْهُ، وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَى فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَى فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمُفُرُوضَةِ كَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ الله، وَلَا ثَقُلَ مِيزَانُ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تَنْفُقُ لَهُ فِي الله الله أَوْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله). [٢٢١٢٢]

\* صحيح بطرقه وشواهده. (ت جه)

\$ - عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
 خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ).
 [1977]

• صحيح لغيره.

• - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ عَبَدَ الله

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَمَنْ عَبَدَ الله لَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَمَنْ عَبَدَ الله لَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى، فَإِنَّ الله تَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ). [٢٢٧٦٨]

#### • إسناده صحيح.

7 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ الله الله عَنَلَ الله عَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ) قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (بَعَثَنِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ) قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ الله وَ الله وَيَلِل مِنْ أَحَدِ وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَخُوانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ الله وَيَخْلِل مِنْ أَحَدِ وَتُقِيمُ الطَّلَاةِ وَتُوْتِعِ أَخُوانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ الله وَيَخِلِل مِنْ أَحَدِ وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُوْتِعِ أَخُوانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ الله وَيَخْلِى مِنْ أَحَدِنَا تَوْبَعُهُمْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، عَلَي الْوَجْهَ وَلَا تُصْرِبْ وَلَا تَصْرِبْ وَلَا تَصْرِبْ وَلَا تَصْرِبْ وَلَا تَعْمِونَ اللهُ اللهِ عَنْ أَكْمُ مُهَا إِذَا أَكْلَتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَصْرِبْ عَلَى الْبَيْتِ) ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، عَاهُنَا تُحْشَرُونَ، قَالَا أَبْنُ أَنَّهُمْ آنِو اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْواهِكُمْ الْفِدَامُ (١٠) عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفُواهِكُمْ الْفِدَامُ (١٠) عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفُواهِكُمْ الْفِدَامُ (١٠) عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفُواهِكُمْ الْفِدَامُ (١٠) أَقَلَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ.

• إسناده صحيح.

٦ (١) (الفدام): خرقة توضع على فم الإبريق لتصفية الشراب؛ أي: أنهم يمنعون من الكلام.

وفي رواية قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَ عَيْ حِينَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: وَالله مَا أَتْ يَنْكُ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ أَنْ لَا آتِيكَ وَلَا آتِي دِينَكَ، وَجَمَعَ بَهْزٌ بَيْنَ كَفَيْهِ، وَقَدْ جِئْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئاً، إِلّا مَا عَلَّمَنِي الله وَجَمَعَ بَهْزٌ بَيْنَ كَفَيْهِ، وَقَدْ جِئْتُ امْراً لَا أَعْقِلُ شَيْئاً، إِلّا مَا عَلّمَنِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ، وَإِنِي أَسْأَلُكَ بِوجْهِ الله بِمَ بَعَثَكَ الله إِلَيْنَا؟ قَالَ: (بِالْإِسْلَامِ) قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: (أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْ عَلَى مُسْلِم وَجُهِي لله وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِم عَلَى مُسْلِم وَجُهِيَ لله وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِم عَلَى أَلْ مَا لَيْ إِنَّ أَوْلَامَ مَا لِي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ الله عَلَا إِلَى اللهُ عَلَى الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، ثُمَّ إِنَّ أَوْلَى مَا يُسِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ وَأَيْنَمَا لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَحَدِكُمْ وَأَيْنَمَا لَعَلَى الله هَذَا دِينُنَا؟ قَالَ: (هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا لَعُضِنْ يَكُونَ مُ وَكُفُّهُ ) قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله هَذَا دِينُنَا؟ قَالَ: (هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا لَعُضِنْ يَكُونَ مُ وَكُفُهُ ) قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله هَذَا دِينُنَا؟ قَالَ: (هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا لَعُضِلْ يَعْفِلُ مُ الْعُلَا وَلَا مَا يُسِلِمُ وَلَا مَا يُسِلِم عَنْ أَحْدِكُمْ الْعُلَادَ الْعَلَادِ الْعَلَادُ وَلَا الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالُهُ اللهُ اللهُ

\* صحيح لغيره. (ن جه)

تَأْخُذُوا مِنْ مَالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ) قَالَ: فَقَالَ: هَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ مَالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ) قَالَ: (قَدْ عَلِمَ الله وَ الله عَيْلُ خَيْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ مَنِيُ لَا تَعْلَمُهُ إِلَّا الله ﴿إِنَّ اللّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الله ﴿إِنَّ الله إِنَّ الله عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الله ﴿إِنَّ الله عَلِنَهُ عَندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الله ﴿إِنَّ اللهُ عَلَمُ مَا فِي اللهُ عَلِيمُ مَا فَلَا تَدُرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِلَى اللهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ

## \* صحيح لغيره. (د)

٨ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ الله لَكُ قَالَ: (مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ) وَسَأَلُوهُ: مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: (الْإِشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِرَارٌ يَوِمَ الزَّحْفِ).
 الله، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِرَارٌ يَوِمَ الزَّحْفِ).

• حديث حسن بمجموع طرقه.

٩ عَنْ شَيْبَة الْخُضَرِيّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ أَحْلِفُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، لَا يَجْعَلُ الله ﷺ فَيْكُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، فَلَيْهِنَّ، لَا يَبْعَلُ الله ﷺ فَالْ مَعْلَى الله ﷺ فَالله عَلَى الله عَبْداً فِي الدُّنيَا فَيُولِيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلَّا عَبْداً فِي الدُّنيَا فَيُولِيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلَّا جَعَلَهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله المَعْلَى الله الله المَلْمَ الله المَعْمَ الله المَلَى الله المَلْمَ الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمَ الله المَلْمَ الله المَلْمُ الله المَلْمَ الله المَلْمَ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله المَلْمَ الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله ا

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مِثْلِ عُرْوَةَ يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَاحْفَظُوهُ. [٢٥١٢١]

<sup>•</sup> حديث حسن لغيره.

الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِسْلَامُ عَلَانِيةٌ وَالْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ) قَالَ: ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ يَشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: (التَّقْوَى هَاهُنَا).

• إسناده ضعيف.

١٢ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ، وَلَا إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَمْانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَمْانُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).
 ١٣٠٤٨]

• إسناده ضعيف.

١٣ - عَنْ أَبِي رَذِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَيْفَ يُحْيِي الله الْمَوْتَى؟ قَالَ: (أَمَا مَرَرْتَ بِأَرْضٍ مِنْ أَرْضِكَ مُجْدِبَةٍ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصَبَةً) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (كَذَلِكَ النَّشُورُ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ النَّشُورُ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ الله وَمَا سُواهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُصْرِكَ بِالله، وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِي نَسَبٍ لَا تُحِبُّهُ إِلَّا لله وَظَلْ، فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ حُبُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِكَ، كَمَا دَخَلَ حُبُ الْمَاءِ لِللَّمْأَنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِي لِللَّمْأَنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِي الله كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِي فِي الْنَوْمِ الْقَائِظِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِي فِي الْنَوْمِ الْقَائِظِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِي

مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: (مَا مِنْ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ، وَأَنَّ الله وَ الله وَ الله عَلْمُ أَنَّهَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَال

• إسناده ضعيف.

١٤ - عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ الله فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا، حَتَّى يَأْتِي فَرَضَهُنَّ الله فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا، حَتَّى يَأْتِي فَرَضَهُنَ وَحَجُّ الْبَيْتِ).
 إيهِنَّ جَمِيعاً: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ).

• إسناده ضعيف.

10 عنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ جَالِساً، وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَأَقْصَرُوا عَنْهُ، حَتَّى جَاءَ أَبُو ذَرِّ، هَلْ فَاقْتَحَمَ فَأَتَى فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ صَلَّى أَدْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّيْتَ الْيَوْمَ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (قُمْ فَصَلِّ) فَلَمَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّيْتَ الْيَوْمَ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، تَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ الشَّحَى، أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، تَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ يَعْضَ أَنْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) ثُمَّ قَالَ: (نَعَمْ شَيَاطِينُ اللهِ فِمَالَ لَلْإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: (نَعَمْ شَيَاطِينُ اللهِ فِمَالَى اللهِ فَمَالَ نَوْمِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) ثُمَّ قَالَ: (يَعَمْ شَيَاطِينُ اللهِ فِمَالَى: وَلَا تُولِي عُرُوراً) ثُمَّ قَالَ: وَلَا تُولِي عُرُوراً وَلَا قُولَ عُرُوراً وَلَا تُولِي اللهِ فِمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فِمَا اللهِ فِمَا أَنُ كُنَا أَهْلَ كَوْلُ وَلَا قُولًا فَكَ اللهِ وَعَلَى اللهِ فِمَاكَ الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، أَرَأَيْتَ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَبَلَةَ أَوْنَانٍ، فَبَعَثَكَ الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، أَرَأَيْتَ اللهُ اللهَ وَعَمَلَ اللهُ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَ وَمَنْ شَاءَ السَّقَلَ وَمَنْ شَاءَ السَّقَلَ وَمَنْ شَاءَ السَّيَكُمُورَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ أَرَأَيْتَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ شَاءَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ شَاءَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ اللهِ أَرَائِيتَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ شَاءَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ اللهُ أَرَأَيْتَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ اللهُ اللهُ أَرَائِيثَ الصَّيَامَ مَاذَا هُو؟ قَالَ: (فَرْضٌ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ الْمَالَ الْمَالَ اللهُ الْمَالِكَ اللهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالِعُ اللهُ الْمَالِعُ اللهُ الْمُوءَ اللهُ اللهُ الْمُوءَ اللهُ الْمُوءَ اللهُ اللهُ الْمُوءَ اللهُ الْمُوءَ اللهُ الْمُوءَ اللهُ الْمُؤَال

مُجْزِئٌ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: وَلَشَعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ الله الْمَزِيدُ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سِرِّ إِلَى فَقِيرٍ وَجُهْدُ مِنْ مُقِلِّ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ أَيُّمَا نَزَلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو اَلْكُو اللهُ اللهُ هَوَ الْكُو اللهُ ال

• إسناده ضعيف جداً.

الله ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَسُولَ الله ﷺ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَجَلَسْتُ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ صَلَّيْتَ؟) وذكر الحديث قبله. [٢١٥٤٦]
 إسناده ضعيف جداً.

١٧ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ الله وَعَلَى يُعْطِي قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ الله وَعَلَى يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ الدُّينَ الله الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْظَاهُ الله الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ أَعْظَاهُ الله الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ قَالًا مِنْ حَرَامٍ يَا نَبِيَ الله؟ قَالَ: (غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ يَا نَبِيَ الله؟ قَالَ: (غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ

فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتُرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ الله ﴿ لَكُ لَا يَمْحُو السَّيِّعَ بِالسَّيِّعِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّعَ بِالسَّيِّعِ، وَلَكِنْ يَمْحُو الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ). [٣٦٧٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٤٥٢٨].

#### ٢ ـ باب: الإخلاص والنية

۱۸ - [ق] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: (إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْهُ وَإِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ). [٣٠٠]

19 - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ وَلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ، نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأُ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأُ اللَّهُ وَالذَّ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَهَرَأْتَ الْقُورَانَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَمَعَ الله عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَعَ الله عَلَى وَعُهُ وَلَى النَادِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ مَا عَمِلْتَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ مَا مَرْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ مَا مَلَاتَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقَتُ مِنْ سَائِلَ عَلَى النَّارِ مُ وَمَعُلَاهُ مَا مَلْتَ فَي فَيهَا إِلَا أَنْفَقَ فِيهَا إِلَا أَنْفَالَ فَالَا الْمَالِ كُلُهُ مَا مَنْ مَرْفَقَ فِيهَا إِلَا أَنْفَا لَا عَلَا الْمَالِ عُلَا اللّهُ الْمُنْ الْقُولُ الْمُنْ الْمَالِ الْمَالِ عُلْمَاهُ اللّهُ الْمُعْتَلِلَاهُ الْمُلْقَالَ الْمُ

فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ ذَلِكَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ). [۸۲۷۷]

٧٠ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (ثَلَاثُ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: فَأَمَّا الثَّلَاثُ التِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ الله وَ إِلَى بِهَا عِزّاً، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ الله لَهُ بَابَ فَقْر.

وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ: فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ الله وَ لَكُلُ مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَمهُ، وَيَعْلَمُ لله وَ لَكُلُ فِيهِ حَقَّهُ، قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَاذِلِ، قَالَ: وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله وَعَبْدٍ مَزَقَهُ مَالاً، قَالَ: فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله وَلَمْ يَعْدِر عِلْم لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَكُلْ فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْم لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَكُلْ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجَمهُ، وَلَا يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجِمهُ، وَلَا يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهُذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجِمهُ، وَلَا يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهُذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمهُ، وَلَا يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهُذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، وَكَانَ لِي مَالُ وَلَا عِلْما فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالُ لَعَمِلُ فَلَانٍ، قَالَ: هِي نَيْتُهُ، فَوزُرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ).

• حديث حسن.

٢١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ الله وَهُو لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى). [٢٢٦٩٢]

• حسن لغيره وإسناده ضعيف.

٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: (يُبْعَثُ النَّاسُ،

وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكُ: يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ). [٩٠٩٠]

• صحيح لغيره وإسناده ضعيف.

٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعاً، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعاً، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعاً).

• حسن.

٢٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ قَالاً: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالاً: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالاً: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ الله عَلَى يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَالَ: إِيدِي رَسُولُ الله عَلَى يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله وَ عَلَى إلَّا أَعْطَاكَ الله خَيْرًا مِنْهُ).

• إسناده صحيح.

٢٥ ـ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ ـ وَهُو يَشُكُ الْأُمَّةَ بِالسَّادِسَةِ ـ قَالَ: فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ).
 في الْآخِرَةِ نَصِيبٌ).

• إسناده قوي.

٢٦ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَسْنَدْتُ النَّبِيَ ﷺ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ:
 (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
 صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
 ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

• صحيح لغيره.

٧٧ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: (هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟)؛ يَعْنِي: أَهْلَ الْكِتَابِ، فَقُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ الله، فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: (ارْفَعُوا الْكِتَابِ، فَقُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ الله، فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: (ارْفَعُوا أَيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ أَيْدِيكُمْ وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله) فَرَفَعْنَا أَيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا الْحَمْدُ لله اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لله اللَّهُمَّ بَعَثْتِنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْمَارِقُولُ الله عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْمُعَلِّقُ لَلْ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْمُعَلِّقُ الله عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْمُعَلِّقُ الله عَلَيْهَا الْجَنَّةُ وإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ثُمَّ قَالَ: (الْمُعْمُ لَكُمْ).

• إسناده ضعيف.

٢٨ - عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيماً وَلِسَانَهُ صَادِقاً وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ ضَادِقاً وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أُذُنهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَأَمَّا الْأُذُن فَقَمِعٌ وَالْعَيْنُ مَقَرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِياً).
 ٢١٣١٠]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٦٩٩٠].

## ٣ - باب: الإسلام يهدم ما قبله

## ٤ \_ باب: الإسلام نسخ الأديان السابقة

٣٠ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحْدٌ مِنْ هَذِهِ اللَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ نَصْرَانِيٌّ، وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ).

٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَيُّ الْأَدْيَانِ الله ﷺ: أَيُّ الْأَدْيَانِ الله؟ قَالَ: (الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ).

• صحيح لغيره.

٣٢ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قال: (مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ). [١٩٥٣٦]

• صحيح لغيره.

#### ه ـ باب: من مات على التوحيد دخل الجنة

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله؟) قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَرَى وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُولُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله إِلَّا الله يَبْتَغِي رَسُولُ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله إِلَّا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ).

فَقَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ قَوْماً فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: هَا أَظُنُ حَيِّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ هَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَئِنْ رَجَعْتُ وَعِتْبَانُ حَيٍّ لَأَسْأَلَنَهُ، فَقَدِمْتُ وَهُوَ أَعْمَى وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِي لَأَسْأَلْنَهُ، فَقَدِمْتُ وَهُوَ أَعْمَى وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِي أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَكَانَ عِتْبَانُ بَدْرِيّاً.

٣٤ - [م] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ عِتْبَانَ اشْتَكَى عَيْنَهُ، فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله تَعَالَ صَلِّ فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، أَصْحَابِهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، فَخَعَلُوا يَذْبُكُونَ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، فَأَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ إِلَى فَجَعَلُوا يَذْبُكُونَ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، فَأَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ إلَى مَالِكِ بْنِ دُخَيْشَم، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: (أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله فَلَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله فَلَنْ عَلْمَهُ النَّارُ، أَوْ قَالَ: لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ).

٣٥ - [ق] عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (مَا أُحِبُ أَنَّ أُجُداً ذَاكَ عِنْدِي ذَهَباً أُمْسِى ثَالِثَة

وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا)، وَحَثَا عَنْ يَمِينِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ) قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ: فَسَمِعْتُ لَغَطاً وَصَوْتاً، قَالَ: فَقُلْتُ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: لَعَلَّ رَسُولَ الله ﷺ عَرَضَ لَهُ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: (لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ) فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى جَاءَ، فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ فَقَالَ: (ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهُ فَقَالَ: (ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ أَتَانِي فَقَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ شَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: (كَالَاكِ)

وفي رواية: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ فَإِذَا هُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا الله ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ) ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي وَإِنْ سَرَقَ) ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي وَإِنْ سَرَقَ) ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: (عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ) قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرِّ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُو لَا يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ .

٣٦ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّة)

قَالَ: وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ. [٣٦٢٥]

□ زاد في رواية: (وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَ الْمَقْتَلُ).

٣٧ - [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِمُعَاذِ: (مَنْ لَقِيَ اللهُ أَفَلَا أُبَشِّرُ (مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ: يَا نَبِيَّ الله أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهَا).

٣٨ - [ق] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: يَشْمَا أَنَا رَدِيفُ رَسُولِ الله عَلَيْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (هَلْ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟) قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُ عَلَى الْعِبَادِ؟) قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا)، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُ قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَيْكُ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَيْكُ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: لَبَيْكُ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (فَهِلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (فَهِلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟)

□ وفي رواية قال: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُعْفِرَ لَهُمْ وَلَا يُعَذِّبَهُمْ).

قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ: (دَعْهُمْ يَعْمَلُوا).

٣٩ - [م] عَنِ الصَّنَابِحِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلاً لِمَ تَبْكِي؟ فَوَالله لَئِنْ السَّتَشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ السَّتَطَعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ السَّتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَكُمْ فِيهِ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِداً سَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ خَيْرٌ إِلَّا حَدَيثًا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حُرِّمَ عَلَى النَّارِ).

- ٤٠ [م] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ عَنَّانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ عَنَّانَ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَلْمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّةَ).
- ام عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَمُ لَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله ﷺ وَكُلْ شَيْئاً يَا رَسُولَ الله مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله وَ الله وَخَلَ النَّار).
   الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله دَخَلَ النَّار).
- ٢٤ [م] عَنْ عُمَرِ رَهِ اللهِ عَنْ عُمَرِ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ ادْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ).
   [٩٧]
- ٤٣ عَنْ عُثْمَان بْن عَفَّانَ وَ الله عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهَ يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقّاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقّاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِلَيْهِ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ، هِي كَلِمَةُ النَّارِ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِلَيْهِ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ، هِي كَلِمَةُ النَّارِ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا الله عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَا عُلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عُمْرًا عُلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْكُ مِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى مُنْ أَنْ أَنْ أَنْهِ إِلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ أَنْهُ إِلَى اللَّهُ عُلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ أَلَا أَنْ عَلَى أَلِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلّ

الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّداً ﷺ وَأَصْحَابَهُ، وَهِيَ كَلِمَةُ اللهِ عَلَيْهَا نَبِيُّ الله ﷺ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ كَلِمَةُ النَّقْوَى الَّتِي أَلَاصَ (١) عَلَيْهَا نَبِيُّ الله ﷺ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

• إسناده قوي.

٤٤ - عَنِ ابْنِ دَارَّةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَتَدَاكَ الله، قَالَ: يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنَاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: إِيهٍ يَرْحَمُكَ الله، قَالَ: يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيكلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشْرِكُ بِك).
 لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشْرِكُ بِكَ).

• إسناده حسن.

٤٥ - (ع) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ).

• حديث صحيح لغيره.

27 عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَرَدِيفُهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، إِذْ قَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ وَلَا مُعَاذَ بْن جَبَلٍ) قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (هَلْ قَالَ: (يَا مُعَاذَ بْن جَبَلٍ) قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (هَلْ قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الله وَعَلَى الْعِبَادِ؟) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّ تَدْرِي مَا حَقُ الله وَعَلَى الْعِبَادِ؟) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: عَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الله وَيَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ عَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا عَلَى الله وَيَسُولُهُ أَعْلَى الله وَيَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ عَلَى الله وَيَهُلُ أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٤٣ \_ (1) أي: أداره وراوده عليها.

28 ـ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (يَا سُهَيْل بْنَ الْبَيْضَاء) وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيْلٌ، فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُهُمْ، فَحُبِسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَحِقَهُ مَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُهُمْ، فَحُبِسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ كَانَ خَلْفَهُ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ الله عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ).

• مرفوعه صحيح.

٤٨ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً لَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ).
 إيشركُ بِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٤٩ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ،
 قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ،
 وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ).

. • إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

• المرفوع منه صحيح بشواهده.

الله عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَكَلِيُ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصاً لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُغْفُرُ لِي؟ قَالَ: بَلَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله) قَالَ: بَلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ يَعْفُرُ لِي؟ قَالَ: (أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله) قَالَ: بَلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله قَالَ: (قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ).

• حديث صحيح بشواهده.

• حديث صحيح.

٧٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَعِي نَفَرٌ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: (أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله صَادِقاً بِهَا دَخَلَ الْجَنَّة) فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ الله إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ . [١٩٥٩٧]

مَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ عُلِي الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ عُلَلًا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (دَعْهُمْ يَعْمَلُوا). [٢٢٠٢٨]
 له) قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (دَعْهُمْ يَعْمَلُوا).
 حدیث صحیح.

20 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النّبِيّ ﷺ: أَنَّهُ رَكِبَ يَوْماً عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ رَسَنُهُ مِنْ لِيفٍ، ثُمَّ قَالَ: (ارْكَبْ) مَعَاذُ) فَقُلْتُ: سِرْ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: (ارْكَبْ) فَرَدَفْتُهُ فَصُرِعَ الْحِمَارُ بِنَا، فَقَامَ النّبِيُ ﷺ يَضْحَكُ، وَقُمْتُ أَذْكُرُ مِنْ نَفْسِي أَسَفاً، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَامَ النّبِيُ ﷺ يَضْحَكُ، وَقُمْتُ أَذْكُرُ مِنْ نَفْسِي أَسَفاً، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ النّانِيةَ ثُمَّ النَّالِثَةَ، فَرَكِبَ وَسَارَ بِنَا الْحِمَارُ، فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَصَرَبَ ظَهْرِي النَّالِيْةَ ثُمَّ النَّالِثَةَ، فَرَكِبَ وَسَارَ بِنَا الْحِمَارُ، فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَصَرَبَ ظَهْرِي بِسَوْطٍ مَعَهُ أَوْ عَصالَ ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَتُّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) قَالَ: ثُمَّ سَارَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَخْلَفَ يَدَهُ الله عَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا وَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا وَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَاذِ عَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (يَا مُعَاذُ يَا ابْنَ أُمِّ مُعَاذٍ، هَلْ تَدْرِي مَا حَتُ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (فَإِنَّ حَتَّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (فَإِنَّ حَتَّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (فَإِنَّ حَتَّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ). [٢٢٠٧٣]

 [77077]

النَّاسُ (١) وَانْطَلَقُوا بِجِنَازَتِهِ.

• صحيح بمجموع طرقه.

70 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ شَرَقَ قَالَ: وَإِنْ شَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَالَ: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ) قَالَ: فَخَرَجْتُ لِأُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ لِأُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ، قَالَ: (وَلَا بَعَلِمُوا بِهَذِهِ اتَّكَلُوا عَلَيْهَا، فَرَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ﷺ: (صَدَقَ عُمَرُ).

٧٥ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ إِذْ حُضِرَ قَالَ: أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ، فَأَدْخِلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً جَعَلَهُ الله فِي الْجَنَّةِ) وَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا عِنْدَ يُشْرِكُ بالله شَيْئاً جَعَلَهُ الله فِي الْجَنَّةِ) وَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا عِنْدَ اللهَ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُويْمِرٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَأَتَوْا أَبَا الدَّرْدَاءِ اللهَ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُويْمِرٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَأَتَوْا أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

## ٦ ـ باب: من مات على الكفر دخل النار

٨٥ - [م] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ جُدْعَانَ
 كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟
 قَالَ: (لَا، يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
 الدِّين).

**٥٥ ـ (١)** أي: لبسوا السلاح.

٩٥ - [م] عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ: أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: (إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي (فِي النَّارِ) قَالَ: (إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ).
 النَّارِ).

• ٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ اللهِ عَلَيْهِ) قِيلَ: وَمَنْ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: (الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لله مَعْصِيةً).

\* إسناده ضعيف. (جه)

71 - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ اللهِ عِنَا اللهِ عَنْهَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ اللهِ عِنَا اللهِ عَنْهَا مُلَيْكَةً كَانَتْ تَصِلُ اللهِ عِنَا اللهِ عَنْهَا مُلَيْكَةً وَالْمَوْوُودَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئاً؟ قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتاً لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئاً؟ قَالَ: (الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُودَةُ فِي النَّارِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئاً؟ قَالَ: (الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُودَةُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ فَيَعْفُو الله عَنْهَا).

• رجاله ثقات. لكن في متنه نكارة.

 أَبِي رَزِينِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ أُمِّي؟ قَالَ: (أَمَا أُمُّكَ فِي النَّارِ) قَالَ: (قُلْتُ: فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ مَعَ أُمِّي).

 [١٦١٨٩]

• إسناده ضعيف.

## ٧ ـ باب: حتى يقولوا: لا إلله إلا الله

77 - [ق] عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمُوا مِنِّي

دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله رَجَظِّلًى). [١٠١٥٨]

النّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي بِهَا النّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي بِهَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله) ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ الله عَلَى الله ) ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ الله عَلَى الله ) ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ الله عَلَي الله ) ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَذَكِرٌ إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّهَا الله الله عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِنَّهَا الغاشية].

٦٥ ـ [م] عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِي عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ
 يَقُولُ لِقَوْمٍ: (مَنْ وَحَدَ الله تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ
 وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله ﷺ).

بَهُ وَفُدِ ثَقِيفٍ، فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيهَا غَيْرِي وَغَيْرَ وَعُيْرَ وَفُدِ ثَقِيفٍ، فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيهَا غَيْرِي وَغَيْرَ وَعُيْرَ رَسُولِ الله عَيْنِي ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ) ثُمَّ قَالَ: (أَذْهَبْ فَاقْتُلْهُ) ثُمَّ قَالَ: (أَيُسُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟) قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذاً، فَقَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟) قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذاً، فَقَالَ: (رُدَّهُ)(۱) ثُمَّ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا).

\* حديث صحيح. (ن جه مي)

77 - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ، فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟) قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟) قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ رَسُولُ الله؟) قَالَ: بَلَى، يَلْ رَسُولُ الله؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ رَسُولُ الله؟) قَالَ: بَلَى،

٦٦ \_ (١) الذي عند النسائي (ذره).

يَا رَسُولَ الله وَلَا شَهَادَةَ لَهُ قَالَ: (أَلَيْسَ يُصَلِّي؟) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ﷺ: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَا رَسُولُ الله ﷺ: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُمْ).

#### • إسناده صحيح.

٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ الله لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ).
 والصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ).
 إسناده ضعيف.

# ٨ ـ باب: الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان

79 - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ثَلاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَرْجْنَ لَمْ يَنْفَعْ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدُّخَانُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ).
 [400] عَيْراً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدُّخَانُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ).

#### ٩ ـ باب: (الرحمٰن الرحيم)

٧٠ - [ق] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: (لله مِائَةُ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَعَاطُفُونَ وَبِهَا يَتَعَاطُفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ).
 [٩٦٠٩]

□ وفي رواية قال: (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله وَ عَلَى مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ، خَلَقَ الله مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ، خَلَقَ الله مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا، وَعِنْدَ الله تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً).

٧٠ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَمَّا قَضَى الله الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي).
 ٧٥٠٠]

٧١ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلَا وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ قال لِلْأَعْرَابِيِّ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً) يُرِيدُ رَحْمَةَ الله.
 واسِعاً) يُرِيدُ رَحْمَةَ الله.

٧٧ ـ [م] عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: (إِنَّ الله وَ اللَّهِ عَلَى مِائَة وَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى وَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

٧٧م - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لله وَ الله عَلَيْ مِائَةُ رَحْمَةٍ فَقَسَمَ مِنْهَا جُزْءاً وَاحِداً بَيْنَ الْخَلْقِ فَبِهِ يَتَرَاحَمُ النَّاسُ وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ).
 وَالطَّيْرُ).

\* حدیث صحیح. (جه)

٧٣ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَبِيٌّ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَأَتُ أُمُّهُ الْقَوْمَ خَشِيَتْ عَلَى وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَقُولُ: ابْنِي ابْنِي وَسَعَتْ فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ الله مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ، قَالَ: فَخَفَّضَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (وَلَا الله وَ الله عَلِي النَّارِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٣م \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﴿ لَكُلُّ وَعَدَنِي

أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: زِدْنَا يَا رَسُولَ الله، يَا رَسُولَ الله وَجَمَعَ كَفَّهُ، قَالَ: زِدْنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (وَهَكَذَا) فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي قَالَ: (وَهَكَذَا) فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي يَا عُمَرُ، مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا الله وَ الله عَلَىٰ الْجَنَّةَ كُلَّنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله وَ الله وَلَهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلهُ وَالله وَل

• إسناده صحيح.

□ وفي رواية قال: (وَعَدَنِي رَبِّي وَ الْجَنَّةُ الْفُو). وذكر الحديث.
 □ وذكر الحديث.

٧٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ
 لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَداً، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَكِيْ:
 (مَنْ قَائِلُهَا؟) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَكِيْدٍ: (لَقَدْ حَجَبْتَهُنَّ عَنْ
 نَاسٍ كَثِيرٍ).

• صحيح لغيره.

٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (لله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

• صحيح على شرط الشيخين.

٧٥ ـ عن الحسن مثلة بلاغاً.

[1.7/.]

## ١٠ ـ باب: (ادعوني أستجب لكم)

٧٦ - [م] عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ﷺ وَعَلَى: (إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، أَلَا فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِئ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ وَلَا أُبَالِي.

وَقَالَ: يَا بَنِي آدَمَ كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ عَارِياً إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعاً إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعاً إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ ظَمْآناً إِلَّا مَنْ سَقَيْتُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، وَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمُونِي أَطْعِمُونِي أَطْعِمُونِي أَسْقِكُمْ.

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَوَذَكَرَكُمْ وَأَنْشَكُمْ - عَلَى قَلْبِ أَتْقَاكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأَنْشَكُمْ - عَلَى قَلْبِ أَتْقَاكُمْ رَجُلاً وَاحِداً لَمْ تَزِيدُوا فِي مُلْكِي شَيْئاً، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأَنْفَاكُمْ عَلَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمْ رَجُلاً، لَمْ وَالْمِسْكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأَنْفَاكُمْ عَلَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمْ رَجُلاً، لَمْ وَالْمِسْكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأَنْفَاكُمْ عَلَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمْ رَجُلاً، لَمْ تَنْقِصُ وَأَسُ الْمِخْيَظِ مِنْ الْبَحْرِ). [٢١٤٢٠]

٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله ﷺ وَعَنِ السُّوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ).

• إسناده صخيح.

٧٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَقُولُ الله وَ لَكُمْ، وَمَنْ يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، وَمَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُونِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، عَلِمَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَكُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنِيتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَكُلْتُكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَكُلْتُهُ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهُدُونِي أَعْذِينَ أَنْ اللهُ عَنْتُ فَاسْتَهُ إِلَى إِلَيْهُ لَكُمْ فَقِيرٌ إِلَيْتُ فَاسْتَهُ فَيْتُ فَيْتُ فَالْ لَهُ وَلَا أَبْلِي فَالْمُ لَنْ فَقِيرٌ إِلَيْكُمْ فَعْنِونُ إِلَا مَنْ فَرَنِي أَنْ مُنْ هَالْمُ لَعْلَا لَا لَا لَا لَهُ لَكُمْ فَالْمُ لَا لَالْمُ لَعْدَيْتُ فَالْمُعُلُونِي أَعْدِكُمْ فَوْلِكُمْ فَلَالِهُ إِلَّا مَنْ فَالْمُتُوا لِلْهُ فَلِي لَا عُلِيْكُمْ فَلَكُمْ فَقِيرٌ لِي أَلَا عُلْمُ لِيْتُ فَالْمُعُونِي إِلَا مَنْ فَلِي لَالْمُ لَلِي فَالْمُ لَا لَهُ فَلِيْتُ اللَّهُ فَلِي لَا مُنْ فَلِيلُونُ فَالْمُنْ لِللَّهُ فَلَالِهُ لَعْلِيلًا لِللَّهُ لِلْهُ عَلَيْتُ فَلِيلًا لِللَّهُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ لَهِ لِلللّهُ فَلَاللّهُ لَلْهُ لِللْهُ لَلْمُ لِللّهُ لَلْكُونِ فَلَاللّهُ لِلللّهُ لَلْكُولُونِ لَلْهُ لِلللّهُ لَلْكُونِ فَلَاللهُ لَلْكُونُ لِلْكُونِ لَلْكُولُونُ لِللّهُ لَلْكُولُونُ لَلْكُولُ لَلْكُونِ لِللللهُ لَلْكُولُونُ لِللللهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُولُ لِلللللّهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُلُولُ لِلللّهُ لِلللهُ لَ

وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ الْجَتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوبِ عِبَادِي مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ فِي مُلْكِي بَعُوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ.

وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ الْجُتَمَعُوا فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَنِي، كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا، كَذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ فَيهِ إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا، كَذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ).

## • حديث صحيح وإسناده ضعيف.

وفي رواية قال: (إِنَّ الله وَ الله وَ الله عَلْنَ يَهُولُ: يَا عَبْدِي مَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي فَإِنِّي فَإِنِّي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَيَا عَبْدِي إِنْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً مَا لَمْ تُشْرِكُ بِي لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً). (٢١٣٦٨]

## ١١ ـ باب: إن الله لا ينام

٧٨ - [م] عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: فَقَالَ: (إِنَّ الله تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَكِنَّهُ كَلِمَاتٍ: فَقَالَ: (إِنَّ الله تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَكِنَّهُ يَحْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ).

#### ١٢ ـ باب: صفة الصبر وغيرها

٧٩ - [ق] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ الله ﷺ: (يَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ وَلَدٌ، وَهُوَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ الله ﷺ: (الله وَ الله عَلَى أَدُى يَسْمَعُهُ مِنَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَيَدْرُ أَتُهُمْ أَنَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ ).

٨٠ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ) وَكَانَ يَقُولُ: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ وَ عَلَى يَخْفِضُهُ اللهُ عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ وَعَلَى يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ).
 [١٧٦٣٠]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

٨١ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله وِتْرٌ لَهُ وَتُرٌ لَهُ وَتُرٌ الله وِتْرٌ الله وِتْراً. [٥٨٨٠]
 يُحِبُ الْوِتْرَ) قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا إِلَّا وِتْراً. [٥٨٨٠]
 صحيح لغيره.

٨٢ ـ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُلُوطِ عَبْدِهِ وَقُرْبِ غِيَرِه (١٦) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَوَيَضْحَكُ الرَّبُ وَقُرْبِ غِيرِه (١٦١٨٧) قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْراً. [١٦١٨٧]

• إسناده ضعيف.

٨٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ الله إلَيْهِمْ: الرَّجُلُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ، وَالْقَوْمُ إِذَا

٨٢ \_ (١) أي: تغير الحال.

[11711]

صَفُّوا لِلْقِتَالِ)(١).

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ١٣ ـ باب: لا أحد أغير من الله تعالى

٨٤ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ مَنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

٨٠ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَغَارُ،
 وَالله يَغَارُ، وَمِنْ غَيْرَةِ الله أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ شَيْئًا حَرَّمَ الله).

٨٦ - [ق] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ:
 (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ الله ﷺ).

## ١٤ ـ باب: مؤمن بالله كافر بالكواكب

٨٧ - [ق] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي - قَالَ إِسْحَاقُ: كَافِرٌ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي - قَالَ إِسْحَاقُ: كَافِرٌ بِي الْكَوْكَبِ - وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ الله وَبرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء

٨٨ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

٨٣ \_ (١) وذكر الثالث عند ابن ماجه (وللرجل يقاتل خلف الكتيبة).

(مَا أَنْزَلَ الله عَظِل مِنَ السَّمَاءِ بَرَكَةً إِلَّا أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنَزِّلُ الله عَظِلٌ الْغَيْثَ، فَيَقُولُونَ: بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا). [٩٤٦٣]

\* حديث حسن رجاله ثقات. (ن مي)

٨٩ - عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيُنْزِلُ الله عَلَيْهِمْ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ، فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِينَ) فَقِيلَ لَهُ:
 وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا). [١٥٥٣]
 إسناده حسن.

### ١٥ ـ باب: حلاوة الإيمان

٩٠ - [ق] عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ وَأَنْ يُحْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْ يُحْرَهُ أَنْ يُحْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيهَا).

وفي رواية قال: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ الله مِنْهُ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [١٣١٥١]

□ وفي رواية قال: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلاوَةَ اللهِ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلاوَةَ اللهِ عَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَرَجُلٌ يُحِبُّ

رَجُلاً لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَرَجُلٌ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْجَعَ يَهُودِيّاً وَنَصْرَانِيّاً).

قَالَ حَسَنٌ: (أَوْ نَصْرَانِيّاً).

٩١ - [م] عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً رَسُولاً).
 ١٧٧٨]

٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ - وَقَالَ هَاشِمٌ: مَنْ سَرَّهُ - أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للله عَيْلًى).
 إلَّا لله عَيْلًى).

• إسناده حسن.

#### ١٦ ـ ياب: شعب الإيمان

٩٣ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَفْضَلُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَفْضَلُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ).

٩٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (١٩٥٦٥]
 (مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا، وَعَمِلَ سَيِّئَةً فَسَاءَتْهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ). [١٩٥٦٥]
 صحیح لغیره.

### ١٧ ـ باب: حب النبي على من الإيمان

98 \_ [ق] عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ أَخَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [١٢٨١٤]

90 - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي، أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ).

٩٧ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: (مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِيَّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ). [٩٣٩٩]

٩٨ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَشَدُّ أُمَّتِي لِي حُبّاً، قَوْمٌ يَكُونُونَ أَوْ يَخْرُجُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ أَعْطَى أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَنَّهُ رَآنِي).
 وَمَالَهُ وَأَنَّهُ رَآنِي).

• حسن لغيره.

# ١٨ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

99 - [خ] عَنِ النَّعْمَان بْن بَشِيرٍ قَالَ: وَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، أَوْ الْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فِيهَا، أَوْ الْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَشَرَّهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا وَأَوْعَرَهَا وَشَرَّهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَانْضِيبَنَا خَرْقاً فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُمْ

هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعاً). [١٨٣٧]

١٠٠ ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، قَالَ: فَقَامَ رَجُلِ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَهُمْ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، فُلَلانُ بْنُ فُلَانٍ بْنُ فُلَانٍ الله عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرُهُ بِيدِهِ - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيدِهِ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

١٠١ - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله ﷺ وَقَالَ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُونٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ).
 (عَلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ).

١٠٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى لَنَا: أَنَّهُ سَمِعَ عَدِيّاً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الله ﷺ يَعَدِّبُ الْعَامَّة بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ، حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَبَ الله الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّة). [١٧٧٢٠]

• حسن لغيره.

الله عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ:
 (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيقَتَانِ، يُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمْ الْخَيْرَ، وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُوماً). [١٩٤٨٧]

• رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.

١٠٤ ـ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْفٍ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُونَ النَّبِيَّ عَيْفٍ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُونَ النَّهُنْكَرَ).

• إسناده ضعيف.

١٠٥ ـ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ هِي حَيَّةٌ الْيُوْمَ، إِنْ شِئْتَ أَدْخَلْتُكَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: لَا حَدِّشْنِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِّشْنِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَاسْتَرْتُ مِنْهُ بِكُمِّ دِرْعِي، فَتَكَلَّمَ بِكَلام لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ: كَأَنَّهُ عَضْبَانُ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ وَهُو غَضْبَانُ، فَقَالَتْ: فَالَ: (إِنَّ الشَّرَّ إِذَا يَعَمْ، أَوْمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (إِنَّ الشَّرَّ إِذَا يَعَمْ، أَوْمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (إِنَّ الشَّرَّ إِذَا فَشَا فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يُتَنَاهَ عَنْهُ أَرْسَلَ الله وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (نَعَمْ، فَلَكُ: (فَعَلْ الله وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِمْ الله وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (المَكَالِمُونَةِهِمْ اللهُ وَفِيهِمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَقْبِضُهُمْ اللهُ وَقِيهِمْ اللهُ وَفِيهِمْ وَقِهُورَتِهِ وَرضُوانِهِ، أَوْ إِلَى رِضُوانِهِ وَمَعْفِرَتِهِ).

• إسناده ضعيف.

# ١٩ ـ باب: من أمر بالمعروف ولم يأته

١٠٦ \_ [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالُوا لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَتُكَلِّمُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ،

وَالله لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْراً لَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ الله أَتُولُ لِرَجُلٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيَّ أَمِيراً إِنَّهُ خَيْرُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيَّ أَمِيراً إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيَنْ يَقُولُ: (يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَا، قَالَ: فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ إِلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، أَمَا الْحِمَارُ بِالرَّحَا، قَالَ: فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ إِلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، أَمَا كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ).

# ٢٠ ـ باب: الإسلام والإيمان والإحسان

رَسُولُ الله ﷺ: (رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ) فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئاً، فَقَالَ: (هَذَا جِبْرِيلُ ﷺ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ).

قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ)، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ)، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ.

قَالَ: فَلَبِثَ مَلِيّاً، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟) قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ السَّائِلُ؟) قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ السَّائِلُ؟) قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ السَّائِلُ؟) يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ).

وفي رواية قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْقَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ مِنْ هَيْئَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: (ادْنُهْ)، فَدَنَا فَقَالَ: (ادْنُهْ)، فَدَنَا فَقَالَ: (ادْنُهْ) فَدَنَا حَتَّى كَادَ رُكْبَتَاهُ تَمَسَّانِ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: فَدَنَا، فَقَالَ: (ادْنُهْ) فَدَنَا حَتَّى كَادَ رُكْبَتَاهُ تَمَسَّانِ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي مَا الإِيمَانُ؟ - أَوْ: عَنِ الإِيمَانِ - قَالَ: (تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ) - قَالَ سُفْيَانُ: وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ) - قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالَ: (إِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ أَرَاهُ قَالَ: (إِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَغُسُلٌ مِنَ الْجَنَابَةِ) كُلُّ ذَلِكَ قَالَ: صَدَقْتَ صَدَقْتَ.

قَالَ الْقَوْمُ: مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَشَدَّ تَوْقِيراً لِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ هَذَا، كَأَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ الله ﷺ.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ الله - أَوْ: تَعْبُدَهُ - كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) كُلُّ ذَلِكَ نَقُولُ: مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَشَدَّ تَوْقِيراً لِرَسُولِ الله مِنْ هَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ صَدَقْتَ.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَقَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ ذَلِكَ مِرَاراً، مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَشَدَّ مَنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَقَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ ذَلِكَ مِرَاراً، مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَشَدَّ مَنَ السَّائِلِ مَنْ هَذَا، ثُمَّ وَلَّى.

قَالَ سُفْيَانُ: فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْتَمِسُوهُ) فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ: (الْتَمِسُوهُ) فَلَمْ يَعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، مَا أَتَانِي فِي صُورَةٍ يَجِدُوهُ قَالَ: (هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، مَا أَتَانِي فِي صُورَةٍ إِلَّا عَرَفْتُهُ، غَيْرَ هَذِهِ الصُّورَةِ).

١٠٩ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ مَجْلِساً
 لَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ، وَاضِعاً كَفَيْهِ

عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله حَدِّثْنِي مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ رَسُولُ الله وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ قَالَ رَسُولُ الله وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتَ). فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتَ).

قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَحَدِّثْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: (إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ).

قَالَ: يَا رَسُولَ الله حَدِّثْنِي مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

<sup>•</sup> حديث حسن.

الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لله وَ عَلَىٰ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (أَنْ يُسْلِمُ قَالَ: (أَنْ يُسْلِمُ قَالَ: (أَلْإِيمَانُ) قَالَ: وَمَا لِسَانِكَ وَيَدِكَ)، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ) قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ) قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ عَلَا الْمُوتِ) الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ عُمَّلُ عَلَىٰ اللهِ جُرَةُ الْمُوتِ) قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: (الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: وَمَا الْهِجُرُ السُّوءَ) قَالَ: (الْهِجُرَةُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ) قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ) قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ) قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا الْعُمْرَةُ) الْمُؤْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ: (ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا اللهُ عَلَىٰ الْمُؤْمَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا، حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ). [1701]

• حديث صحيح.

يَا رَسُولَ الله ، مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: (حُرِّ وَعَبْدٌ) قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (حُرِّ وَعَبْدٌ) قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (طِيبُ الْكَلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ) قُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ؟ الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قَالَ: (الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُولُ (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ الْقُنُوتِ) قَالَ: (قُلْتُ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ رَبُّكَ وَهَلِي قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهُرِيقَ دَمُهُ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ) قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (جَوْفُ اللَّيْلِ رَبُّكَ وَهِلُكُ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ، فَإِذَا صَلَاةَ الطَّعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فَلَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فَا لَاللَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ السَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّعْتُ الصَّلَاقَ السَّهُ الْمُ

فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُ قِيَامَ تَرْتَفِعَ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُ قِيَامَ الرَّمْحِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ، فَإِذَا مَالَتْ الرَّمْحِ، فَإِذَا كَانَ عَنْدَ غُرُوبِهَا الرَّمْحِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ خَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةً مَنْ الْكُفَّارَ فَالْكَلَاقُ مَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ أَوْ تَغِيبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ فَالْمَلِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ أَوْ تَغِيبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا).

# • صحيح لغيره.

١١٧ - حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَاكِ الله عَلَيْهِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ صُورَتِهِ، يَحْسِبُهُ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ، يَحْسِبُهُ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فَي مُخْبَتَيْ النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُ: فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُ: فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ: (أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لله، وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ يَا رَسُولَ الله، مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ: (أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لله، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ) لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ) قَالَ: (نَعَمْ).

ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكُ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكُ) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الْعَرِيبُ).

قَالَ: ثُمَّ وَلَّى فَلَمَّا لَمْ نَرَ طَرِيقَهُ بَعْدُ قَالَ: (سُبْحَانَ الله ـ ثَلَاثاً ـ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَنِي هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَنِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةُ).

• إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه.

[وانظر في الموضوع: ٧٥٥٠، ٨٨٥٣].

# ٢١ ـ باب: الوسوسة وحديث النفس

١١٣ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الله تَجَاوَزَ اللهُ تَجَاوَزَ اللهُ تَجَاوَزَ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تُكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ). [٩١٠٨] لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تُكلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ). [٩١٠٨] يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنَّ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ). [٩٨٧٦] لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ). [٩٨٧٦]

يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الله أَكْبَرُ، الْعَرَفُ إِلَى الْوَسُوَسَةِ).

### \* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

الله عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: شَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ مَا يَجِدُونَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَنَجِدُ شَيْئًا لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ).

• صحيح لغيره.

#### ٢٢ \_ باب: قول الشيطان: من خلق ربك؟

الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: الله عَلَيْ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: الله عَلَيْ الله؟ فَإِذَا فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا أَصَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بالله وَبِرُسُلِهِ).

الله عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَى : (إِنَّ الله تَعَالَى عَالَى الله عَنَى يَقُولُوا هَذَا الله قَالَ لِي: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَقُولُوا هَذَا الله خَلَقَ الله).

الم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ، حَتَّى يُقَالُ: هَذَا الله خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ الله عَلَىٰ؟) قَالَ: فَقَالَ يَسْأَلُونَ، حَتَّى يُقَالُ: هَذَا الله خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ الله عَلَىٰ؟) قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَوَالله إِنِّي لَجَالِسٌ يَوْماً، إِذْ قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: هَذَا الله خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ الله وَ الله وَ الله عَلَىٰ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَيَّ فِي

أَذُنَيَّ، ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، الله الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ فَيَقُولُ: الله عَلَيْ قَالَ: (يَأْتِي الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ فَيَقُولُ: الله، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ).

### • متن الحديث صحيح.

الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الله؟ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ الله، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ: آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِه، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ).

صحیح من حدیث أبي هریرة.

#### ٢٣ ـ باب: كتابة الحسنات والسيئات

١٢٢ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِيمَا رَوَى عَنْ رَبُولِ الله عَلَيْ فِيمَا رَوَى عَنْ مَمْ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُوهَا الله، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله تَعَالَى إِلَا هَالِكُ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع

مِائَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ).

الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أَخْرَى ضَيَّةً أُخْرَى عَمْلَ حَسَنَةً أَخْرَى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ).

• إسناده حسن.

الله عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ، فَمُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِسَبْع مِائَةٍ.

فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً حَتَّى يَشْعُرَهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا الله مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَبِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَبِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ الله فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ.

وَأَمَّا النَّاسُ: فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

<sup>•</sup> حديث حسن.

### ٢٤ ـ باب: جزاء الحسنات للمؤمن والكافر

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الله عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا (إِنَّ الله عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا (إِنَّ الله عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا وَيُحْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُحْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْراً). [١٤٠١٨]

الْفَتْحِ، فَقَالَ قَوْلاً حَسَناً جَمِيلاً وَكَانَ فِيمَا قَالَ: (مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ اللهَ عَلَيْ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

• صحيح وإسناده ضعيف.

## ٢٥ ـ باب: هل يؤخذ بأعمال الجاهلية

١٢٨ - [ق] عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا أَحْسَنْتُ فِي الْإِسْلَامِ، أُوَّاخَذُ بِمَا عَمِلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: (إِذَا أَحْسَنْتَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ تُوَاخَذْ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: (إِذَا أَحْسَنْتَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ تُوَاخَذْ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِذَا أَسْأَتَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذْتَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ). [٢٥٩٦]

# ٢٦ ـ باب: من عمل خيراً قبل إسلامه

۱۲۹ ـ [ق] عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ هَلْ لِيَ فِيهَا أَجُرٌ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ).

# ٢٧ \_ باب: الاقتصار على الفروض

١٣٠ ـ [ق] عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولَ الله مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ وَسُولِ الله عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لَا) وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لَا) وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فَي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لَا) وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ: (صِيَامُ رَمَضَانَ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: وَذَكَرَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: وَالله لَا أَذِيدُ عَلَيْهِنَّ الْرَكَاةَ، قَالَ: (قَلْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ). [١٣٩٠]

١٣١ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ نُعْمَانَ بْنَ قَوْقَلٍ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً أَفَأَدْخُلُ وَحَرَّمْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَقَالَ: وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً. [١٤٧٤٧]

١٣٢ عَنْ أَنسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَى مِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً) قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ (افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً) قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: (افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً) قَالَهَا ثَلَاثاً قَالَ: وَالَّذِي قَالَ: فَقَالَ بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ فِيهِنَّ شَيْئاً وَلَا أَنْقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئاً، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ).

\* إسناده صحيح. (ن)

١٣٣ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَاللهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَاللهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ اللهُ، فَقَالَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ: بِئْسَ وَالله مَا قُلْتَ، أَمَا إِنِّي لَأَبْخِضُ هَذَا فِي الله، فَقَالَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ: بِئْسَ وَالله مَا قُلْتَ، أَمَا

وَالله لَنُنَبِّئَنَّهُ، قُمْ يَا فُلَانُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَخْبِرْهُ، قَالَ: فَأَدْرَكَهُ رَسُولُهُمْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَرَرْتُ بِمَجْلِس مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ فُلَانٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُوا الله الله مَرَرْتُ بِمَجْلِس مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ فُلَانٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُوا السَّلَامَ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُمْ أَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فُلَانًا فَرَدُوا السَّلَامَ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُمْ أَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فُلَانًا قَالَ: وَالله إِنِّي لَأَبْغِضُ هَذَا الرَّجُلَ فِي الله، فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَلَى مَا يُبْغِضُنِي؟

فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَقَالَ: قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَلِمَ تُبْغِضُهُ؟) قَالَ: أَنَا جَارُهُ وَأَنَا بِهِ خَابِرٌ، وَالله مَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ الرَّجُلُ: سَلْهُ يَا رَسُولَ الله هَلْ رَآنِي قَطُّ أَخَّرْتُهَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ أَسَأْتُ الْوُضُوءَ لَهَا، أَوْ أَسَأْتُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا؟ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُهُ يَصُومُ قَطُّ إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ الَّذِي يَصُومُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلْ رَآنِي قَطُّ أَفْطَرْتُ فِيهِ أَوْ انْتَقَصْتُ مِنْ حَقِّهِ شَيْئاً؟ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُهُ يُعْطِى سَائِلاً قَطُّ وَلَا رَأَيْتُهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فِي شَيْءٍ مِنْ سَبِيلِ الله بِخَيْرِ إِلَّا هَذِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: فَسَلْهُ يَا رَسُولَ الله هَلْ كَتَمْتُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَطُّ، أَوْ مَاكَسْتُ فِيهَا طَالِبَهَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: (قُمْ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ). [44444]

<sup>•</sup> ضعيف لإرساله.

## ۲۸ ـ باب: الدين يسر

الله عَلَيْ يَأْمُرُهُمْ بِمَا يُطِيقُونَ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ قَدْ غَفَرَ الله عَلَيْ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ يُطِيقُونَ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ قَدْ غَفَرَ الله عَلَىٰ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: (وَالله إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِالله عَلَىٰ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ قَلْباً). [٢٤٣١٩]

الله ﷺ الَّذِي سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ وَ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ). [١٣٠٥٢]

• إسناده حسن.

الله يُحِبُّ أَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ).
 الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ.

• صحيح.

١٣٧ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْم لِحَاجَةٍ فَإِذَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَنِيعاً، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ نَمْشِي جَنِيعاً، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (أَتُرَاهُ يُرَائِي) فَقُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (أَتُرَاهُ يُرَائِي) فَقُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: (عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادً هَذَا الدِّينَ يَعْلِبُهُ).

• إسناده صحيح.

١٣٨ - عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: انْطُلِقَ بِنَا إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا،

فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ، وَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ: قَبَّحَ الله الْوُجُوهَ، فَوَالله مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَة، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَقْوَاماً يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرِّمِيَّةِ).

• إسناده قوي.

١٣٩ ـ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ هَذَا
 الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ).

• حسن بشواهده.

الله عَنْ أَبِي طُعْمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ عَمْرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ الله، كَانَ عَمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ الله، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْم مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).

• إسناده ضعيف.

الله ﷺ: (مَنْ لَمْ اللهُ ﷺ: (مَنْ لَمْ اللهُ ﷺ: (مَنْ لَمْ يَظْهُمْ: (مَنْ لَمْ يَظْهُمُ وَمُنْ لَمْ يَظْمُلُ رُخْصَةَ الله ﷺ: (مَنْ لَمْ يَظْبُلُ رُخْصَةَ الله ﷺ: (مَنْ لَمْ

• إسناده ضعيف

الله عَنْ أَبِي عُرْوَةَ قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَ ﷺ فَخَرَجَ رَجِلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْلُونَهُ: يَا رَسُولَ الله اللهَ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ الله ﷺ فَي يُسْرٍ) ثَلَاثاً يَقُولُهَا. [٢٠٦٦٩]

• حسن لغيره.

187 - 3نْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (الْإِسْلَامُ ذَلُولٌ لَا يَرْكَبُ إِلَّا ذَلُولاً).

• إسناده ضعيف جداً.

#### ٢٩ ـ باب: الدين النصيحة

السَّمْعِ عَلَى اللهِ عَلَى المَعْمِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ: فَلَقَنِّى فَقَالَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). [١٩١٥]

وفي رواية قال جَرِيرَ يَوْمَ تُوفِّي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَعَلَى وَالْهَ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ اللهِ وَقَالَ: أَمَّا الأَنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْو، وَقَالَ: أَمَّا الآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْو، وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ جَمِيعاً. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ. [١٩١٥]

□ وفي رواية قال: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِم.

قَالَ: وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعْلَمَنَّ وَالله لَمَا أَخَذْنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْوَفَاءَ.

□ وفي رواية قال: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ. [١٩١٦٢]

الدِّينَ اللهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: (لله وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ).

الدِّينُ الدِّينُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الدِّينُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: (اللهِ النَّصِيحَةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله لِمَنْ؟ قَالَ: (لله وَلِكَتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ).

\* متن الحديث صحيح. (ت ن)

اللَّهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اللَّينُ اللهُ عَلَيْهُ: (اللَّينُ النَّصِيحَةُ) قَالُوا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لله وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ). [٣٢٨١]

• صحيح لغيره

١٤٨ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اشْتَرِطْ عَلْيَ، فَقَالَ: (تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي، فَقَالَ: (تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُصلِّي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي، الضَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنَ الْكَافِرِ).
 [1910]

• حديث صحيح.

• إسناده ضعيف جداً.

#### ٣٠ ـ باب: المسلم والمهاجر

١٥٠ - [خ] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الله عَنْهُ).

□ وفي رواية: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنَبَهُ). [٦٩٢٥]

اما عنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ).

١٥٢ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ). [١٤٩٩٥]

النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ).

\* إسناده قوي. (ت ن)

١٥٤ ـ عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ الله، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ). [٢٣٩٥٨]

\* إسناده صحيح. (جه)

الْمُؤْمِنُ مَنْ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ مَنْ مَنْ أَلَيْ عَلَيْ: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، وَالْدِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).
 آبوائِقَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُولُ الْقُنُوتِ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَأَيُّ

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

الْمُسْلِمُ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ).

• حديث صحيح لغيره (١).

# ٣١ \_ باب: (قل آمنت بالله ثم استقم)

١٥٩ ـ [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ:
 يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي أَمْراً فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَك؟ قَالَ:
 (قُلْ آمَنْتُ بالله ثُمَّ اسْتَقِمْ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَأَيَّ شَيْءٍ أَتَّقِي؟ قَالَ:
 فَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى لِسَانِهِ.

# ٣٢ ـ باب: ما يحب لنفسه

١٦٠ ـ [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ قَالَ: (وَالَّذِي الله عَلِيْ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُومِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْر).
 الْخَيْر).

١٦١ \_ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ

١٥٨ \_ هذا الرقم سقط سهواً ولا حديث تحته.

لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله وَ اللهِ عَلَى ). [١٣٨٧] • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

النَّبِيَّ وَاللَّهِ الله الْقَسْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ الله الْقَسْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ الله الْقَسْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: (فَأَحِبُّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ). [١٦٦٥٥]

• حديث حسن وإسناده فيه ضعف.

# ٣٣ ـ باب: المنافقون وصفاتهم

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فَنْ كُنَّ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).

178 - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).

الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُقِيمُهَا الرِّيَاحُ، تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَتَصْرَعُهَا أُخْرَى الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُقِيمُهَا الرِّيَاحُ، تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَتَصْرَعُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُه ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يُقِلُّهَا صَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُه ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يُقِلُّهَا صَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا يَحْتَلِعُهَا \_ أَوِ انْجِعَافُهَا أَوْ انْجِعَافُهَا وَانْجِعَافُهَا وَالْمَحْذِيةِ عَلَى أَصِدَةً وَاحِدَةً ). [١٥٧٦٩]

١٦٥ ـ (١) (المجذية): الثابتة المنتصبة، (انجعافها): أي: فناؤها.

١٦٦ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبُلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَرُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ). [٧١٩٢]

الله عَهْدٌ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ الله عَيَّكِيْ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَأَيْ الله عَيَّكِيْ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَيَّكِيْ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَيَّكِيْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيْ رَسُولَ الله عَيْكِيْ مَسُولُ الله عَيْكِيْ مَسُولُ الله عَيْكِيْ مَسُولُ الله عَيْكِيْ مَسُولُ الله عَيْكِيْ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيْ قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةً - إِنَّ فِي قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةً - إِنَّ فِي قَالَ: (إِنَّ فِي أُمَّتِي - قَالَ شُعْبَةُ: وَيَحْسِبُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةً - إِنَّ فِي أُمَّتِي اثْنَيْ عَشَرَ مُنَافِقًا ، فَقَالَ: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا أُمَّتِي اثْنَيْ عَشَرَ مُنَافِقًا ، فَقَالَ: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ ، سِرَاجٌ مَنْ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ ، سِرَاجٌ مِنْ نَارٍ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ فِي صُدُورِهِمْ).

١٦٩ \_ [م] عَنْ جَابِرِ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً فِيمَا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ، فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى دَفَعَتْ الرِّجَالَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(هَذَا لِمَوْتِ الْمُنَافِقِ) فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ مُنَافِقاً عَظِيمَ النِّفَاقِ قَدْ مَاتَ.

١٧٠ - [م] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَهَذِهِ تَتْبَعُ أَمْ هَذِهِ).

□ وفي رواية: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيِّ الله وَ الله عَيْدُ الله بَنْ عُمَرُ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيِّ الله وَ الله عَيْدُ أَوْ يَعْدُوهُ، قَالَ: فَبَيْدُ بْنُ عُمَيْدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْدٍ: جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْدٍ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَمِ مَثَلُ الله بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ مَثَلُ الله بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ فَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَعَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوانَ، فَقَالَ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ الله؟ فَقَالَ: قَالَ: مَثَلُ اللهُمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ لَهُ؟ وَقَالَ: قَالَ: مَثَلُ الله هُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ الله هُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ الله هُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ الله هُمَا وَاحِدٌ، وَالَى لَهُ: كَذَا سَمِعْتُ، كَذَا سَمِعْتُ.

الله عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ تَخِرُّ مَرَّةً وَتَسْتَقِيمً مَرَّةً، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزِ لَا يَزَالُ مُسْتَقِيمًا حَتَّى يَخِرُّ وَلَا يَشْعُرَ).

• صحيح لغيره.

الله عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا).

• صحيح وإسناده حسن.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ الله عَنْ أَعْرَابِيٌّ أَعْرَابِيٌّ أَعْجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ قَالَ: (مَتَى أَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمِ؟) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ مَلْدَمِ؟ قَالَ: (الْحُمَّى) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ مِلْدَمِ؟ قَالَ: (الْحُمَّى) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الْحُمَّى؟ قَالَ: مَا بِذَلِكَ لِي الْحُمَّى؟ قَالَ: (سَخَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعِظَامِ) قَالَ: مَا بِذَلِكَ لِي عَهْدٌ، قَالَ: (فَمَتَى أَحْسَسْتَ بِالصُّدَاعِ؟) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الصُّدَاعُ؟ عَهْدٌ، قَالَ: (ضَرْبَانٌ يَكُونُ فِي الصَّدْغَيْنِ وَالرَّأْسِ) قَالَ: مَا لِي بِذَلِكَ عَهْدٌ، قَالَ: (ضَرْبَانٌ يَكُونُ فِي الصَّدْغَيْنِ وَالرَّأْسِ) قَالَ: مَا لِي بِذَلِكَ عَهْدٌ، قَالَ: (فَلْمَا قَفَا أَوْ وَلَّى الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ).

• إسناده حسن.

الله ﷺ: (أَكْثَرُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا).

• حسن لغيره.

الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَ

• أثر صحيح.

النّبِيّ ﷺ فَقَالَتْ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ابْنَةٌ لِي كَذَا وَكَذَا ذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَآثَرْتُكَ بِهَا، وَسُولَ الله ابْنَةٌ لِي كَذَا وَكَذَا ذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَآثَرْتُكَ بِهَا، فَقَالَ: (قَدْ قَبِلْتُهَا) فَلَمْ تَزُلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تَصْدَعْ وَلَمْ تَشْدَكُ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ).
 الله حَاجَة لِي فِي ابْنَتِكِ).

• إسناده ضعيف.

۱۷۷ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ، عَلامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ، وَلَا يَقْرَبُونَ الْصَّلَاةَ إِلَّا دَبْراً، مُسْتَكْبِرِينَ وَلَا يَقْرَبُونَ الْصَّلَاةَ إِلَّا دَبْراً، مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَقْرَبُونَ الْصَلَاةَ إِلَّا دَبْراً، مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ، خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخُبٌ بِالنَّهَارِ).

• إسناده ضعيف.

١٧٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ خُطْبَةً، وَمَرَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ فِيكُمْ مُنَافِقِينَ فَمَنْ سَمَّيْتُ فَلْيَقُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ)، حَتَّى سَمَّى سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَجُلاَ ثُمَّ يَا فُلانُ، قُمْ يَا فُلانُ، مَا قَالَ: فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى رَجُلاً ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ، فَاتَّقُوا الله) قَالَ: فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْ سَمَّى مُقَنَّعٍ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهُ قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: فَحَدَّثَهُ بِمَا وَجُلٍ مِمَّنْ سَمَّى مُقَنَّعٍ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهُ قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: فَحَدَّثَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: بُعْداً لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. [٢٢٣٤٨]

• إسناده ضعيف.

١٧٩ - عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ وَعَنْ سُلَيْكِ بْنِ مِسْحَلِ الْغِفَارِيِّ قَالُوا: خَرَجَ عَلَيْنَا حُذَيْفَةُ وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَكَلَّمُونَ كَلَاماً إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ النِّفَاقَ. [٢٣٢٦٢]

• أثر حسن وإسناده ضعيف.

١٨٠ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَيَصِيرُ بِهَا مُنَافِقاً، وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فِي النَّبِيِّ عَيْقٍ فَيَصِيرُ بِهَا مُنَافِقاً، وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فِي النَّبِيِّ عَيْقٍ فَيَصِيرُ بِهَا مُنَافِقاً، وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فِي النَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

• أثر حسن وإسناده ضعيف.

□ وفي رواية: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ الله جَمِيعاً بِعَذَابِ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ

عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. [٢٣٣١٢]

#### ٣٤ ـ باب: البيعة

١٨١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ الله شَيْئاً وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي (أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِالله شَيْئاً وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَشْرِقِي وَلَا تَنْوحِي، وَلَا وَلَدَكِ وَلِا تَنُوحِي، وَلَا تَبْرَجِي بَبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى).

• صحيح لغيره.

النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ. الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ.

• صحيح إسناد حسن.

۱۸۳ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ اللهِ عَلَيْقِ.

الْمَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ بَعْثَ إِلَيْهِنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى إِلَيْكُنَّ، قُلْنَا: مَرْحَباً بِرَسُولِ الله وَرَسُولِ رَسُولِ الله، وَقَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى إلَيْكُنَّ، قُلْنَا: مَرْحَباً بِرَسُولِ الله وَرَسُولِ رَسُولِ الله، وَقَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى إلَيْ تُشْرِكْنَ بِلله شَيْئاً وَلَا تَوْنِينَ وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَتْعِينَ بِبُهْتَانٍ تَقْتُرِينَةُ فِي مَعْرُوفٍ، قُلْنَا: نَعَمْ، تَقْتَرِينَةُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفٍ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَلَهُ فَي مَعْرُوفٍ، قُلْنَا: نَعَمْ، فَمَدَدْنَا أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفٍ، قُلْنَا: نَعَمْ، فَمَا فَمَدَدْنَا أَيْدِيكُنَّ وَأَمْرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُحْرِجَ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ، وَنَهَى عَنْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُحْرِجَ الْعُتَقَ وَالْحُيَّضَ، وَنَهَى عَنْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُحْرِجَ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ، وَنَهَى عَنْ

اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ النِّيَاحَةِ. [٢٠٧٩٧]

• حديث صحيح دون ذكر عمر فيه.

□ وفي رواية قالت: كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ، وَلَا نُحَدِّثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَماً. [٢٠٧٩٨]

• صحيح دون قوله: «ولا نحدث من الرجال إلا محرماً».

المَّسْوَدِ بْنِ خُشْهَانَ بْنِ خُشْهَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلْهِم أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خُلْهِم أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَ عَيْقَةً يُبَايعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْح، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ فَبَايعَ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلامِ وَالشَّهَادَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ: أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ الشَّهَادَةُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ: أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بالله وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه عَيْقِيدٍ.

• إسناده محتمل للتحسين.

١٨٦ - (ع) عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: امْدُدْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَام قَالَ ضِرَارٌ: ثُمَّ قُلْتُ:

تَركْتُ الْقِدَاحَ وَعَزْفَ الْقِيَا نَ وَالْخَمْرَ تَصْلِيَةً وَابْتِهَالَا وَكَرِّي الْقِتَالَا وَكَرِّي الْمُشْرِكِينَ الْقِتَالَا وَكَرِّي الْمُشْرِكِينَ الْقِتَالَا فَيَا رَبِّ لَا أُغْبَنَنْ سُفْعَتِي (۱) فَقَدْ بِعْتُ مَالِي وَأَهْلِي ابْتِدَالَا فَيَا رَبِّ لَا أُغْبَنَنْ سُفْعَتِي (۱)

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا غُبِنَتْ سُفْقَتُكَ يَا ضِرَارُ). [١٦٧٠٣]

• إسناده ضعيف.

١٨٦ ـ (١) (سفعتي): أي: في تغيري مما كنت عليه من الحال والجمال واختياري خلاف ذلك.

١٨٧ ـ عن قُطْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى ابْنَتِي الْحَوْصَلَةِ وَكَانَ يُكَنَّى بِأَبِي الْحَوْصَلَةِ.

• إسناده ضعيف.

#### ٣٥ ـ باب: الثبات على الدين

١٨٨ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ:
 لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ).

• حسن لغيره.

١٨٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ). [١١٥٢٦]

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:
 (إِنَّكُمْ الْأُمَمَ ، فَلَا تَمْشُوا بَعْدِي (إِنَّكُمْ الْأُمَمَ ، فَلَا تَمْشُوا بَعْدِي الْقَهْقَرَى).

• إسناده ضعيف.

## ٣٦ ـ باب: (احفظ الله يحفظك)

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَكِبَ خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ وَمُ الله عَلَيْهُ الله يَوْماً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (يَا غُلَامُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ الله يَحْفَظْ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ الله، وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ

يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ السَّحُفُ).

#### \* إسناده قوي. (ت)

□ زاد في رواية: (تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ..
 وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،
 وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً).

\* إسناده صحيح. (ت)

# ٣٧ ـ باب: أجر الدعوة إلى الله

١٩٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: (يَا مُعَاذُ أَنْ يَهُدِيَ الله عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم).

• إسناده ضعيف جداً.

#### ٣٨ ـ باب: زيادة الإيمان ونقصانه

19٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَخْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غَلْبٌ أَخْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ، وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ، وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ.

فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُنْكُوسُ: فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ: فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ: فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ

الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ).

• إسناده ضعيف.

198 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ: تَعَالَ نُؤْمِنْ بِرَبِّنَا سَاعَةً، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِرَجُلٍ فَغَضِبَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلاً يَرَجُلٍ فَغَضِبَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلاً تَرَى إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً يُرَغِّبُ عَنْ إِيمَانِكَ إِلَى إِيمَانِ سَاعَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنِيْ : (يَرْحَمُ الله ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهَى بِهَا النَّبِيُ عَيْنِيْ : (يَرْحَمُ الله ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهَى بِهَا الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ السَّلَام).

• إسناده ضعيف.

### ٣٩ ـ باب: افتراق هذه الأمة

الْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً).

\* إسناده حسن وفي متنه نكارة. (د ت جه)

197 - عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ الله بْنِ لُحَيِّ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ يَعْنِي: وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَحْرُجُ فِي أُمَّتِي الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ أَقُوامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ

عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ) وَالله يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ ﷺ لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ. [١٦٩٣٧]

\* إسناده حسن. (د مي)

۱۹۷ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ إِذاً).

\* حديث صحيح. (جه)

\* صحيح بشواهده. (جه)

199 - عَنْ أَبِي عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَجَاءَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ مِنْ سَفَرٍ فَجَاءَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ أُحدَّثُوا، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَبْكِي ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ افْتِرَاقِ النَّاسِ وَمَا أَحْدَثُوا، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَبْكِي ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ الله أَفْوَاجاً، وَسَيَحْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجاً).

• إسناده ضعيف.

٢٠٠ عنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا أَحَداً أَقْوَمَ بِقَوْلِ الشِّيعَةِ
 مِنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ.

• هذا أثر عن المسعودي، وثّقه أحمد إلا أنه كان يتشيع.

إِنَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَظْهَرُ فَيْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَظْهَرُ فَيْ
 إِنْ مَانِ قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الإِسْلامَ).

• إسناده ضعيف جداً.

## ٤٠ ـ باب: تجديد أمر الدين وتأييده

٢٠٢ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ).
 وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ).

• صحيح لغيره.

خَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (الْأَبْدَالُ فِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (الْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَالُونَ، مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ﷺ: كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَكَانَهُ رَجُلاً).

• منكر وإسناده ضعيف.

٢٠٤ عنْ شُرَيْح؛ يَعْنِي: ابْن عُبَيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَّيَّهُ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَقَالُوا: الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ رَجُلاً، يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ رَجُلاً، اللهَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ رَجُلاً، يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْغَذَابُ).

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

٧٠٥ ـ (ع) عَنْ هَارُونَ بْن دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ يُقَالُ لَهُ: مَيْمُونُ بْنُ سُنْبَادَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا) قَالَهَا ثَلَاثاً.

• إسناده ضعيف ومتنه منكر.

## ٤١ ـ باب: نقض عرا الدين

٢٠٦ عن فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً كَمَا يُنْقَضُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً).

• حسن لغيره.

٢٠٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:
 (لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ).

• إسناده جيد.



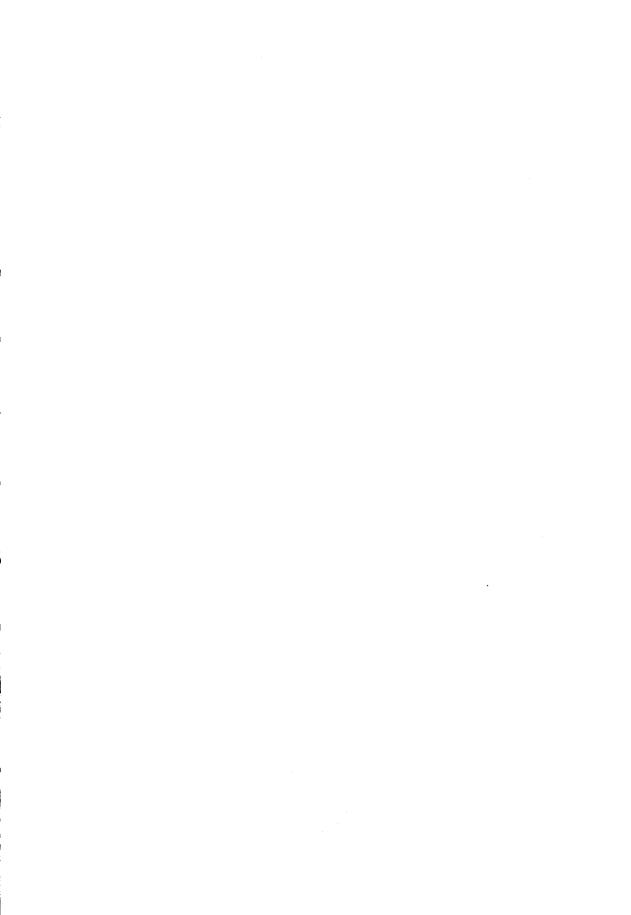



## أشراط الساعة

## ١ ـ باب: إجمال أشراط الساعة

۲۰۸ - [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِعَدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُوفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ لِيُفْعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ).

٢٠٩ - [ق] عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّاماً يَنْزِلُ فِيهَا مُوسَى فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّاماً يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ؟
 قَالَ: (الْقَتْلُ).

٢١٠ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكْثُرَ الزَّلَاذِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ النَّلَاذِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ النَّالَاذِلُ وَتَظْهَرَ الْفَتْلُ وَيَكْثُرَ النَّهَرْجُ ) قَالَ: (الْقَتْلُ وَيَكْثُرَ النَّهَرْجُ ) قَالَ: (الْقَتْلُ الله؟ قَالَ: (الْقَتْلُ الله؟ قَالَ: (الْقَتْلُ الله؟ الْقَتْلُ ).

□ زاد في رواية: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: يُرْفَعُ الْعِلْمُ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ. [١٠٢٣١] عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ. [١٠٧٢٤] □ وزاد في رواية: وَتَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ.

وَهُوَ فِي خِدْرٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَدْخُلُ؟ فَقَالَ: (ادْخُلْ) قُلْتُ: أَكُلِّي؟ قَالَ: وَهُوَ فِي خِدْرٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَدْخُلُ؟ فَقَالَ: (ادْخُلْ) قُلْتُ: أَكُلِّي؟ قَالَ: (كُلُّكُ) فَلَمَّا جَلَسْتُ قَالَ: (امْسِكْ سِتّاً تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ، أَوَّلُهُنَّ وَفَاةُ نَبِيّكُمْ) فَلَمَّا جَلَسْتُ قَالَ: (امْسِكْ سِتّاً تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ، أَوَّلُهُنَّ وَفَاةُ نَبِيّكُمْ) قَالَ: فَبَكَيْتُ ـ قَالَ هُشَيْمٌ: وَلَا أَدْرِي بِأَيِّهَا بَدَأَ ـ (ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَفِيْنَةٌ تَدْخُلُ بَيْتَ كُلِّ شَعَرٍ وَمَدَرٍ، وَأَنْ يَفِيضَ الْمَالُ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَتَسَخَّطَهَا، وَمَوَتَانٌ يَكُونُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، قَالَ: وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، قَالَ: وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعَلَى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، قَالَ: وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْرَونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثَنَا فَيَعْرَونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً).

□ زاد في رواية: فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ. [٢٣٩٨٥]

٢١٢ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، سِتَّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَخُويْصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ)، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا قَالَ: وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُويْصَّةَ أَحْدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ)، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا قَالَ: وَأَمْرَ الْعَامَةِ قَالَ: أَيْ أَمْرُ السَّاعَةِ.
 [٩٢٧٨]

٣١٣ - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَتَخْرُجُ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَالأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ)، وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا يَقُولُ: هِيَ الَّتِي أُوَّلاً.

٢١٤ ـ [م] عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْخِفَارِيِّ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ، وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَالِ، وَثَلَاثُ وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَالِ، وَثَلَاثُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا).

٢١٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَشُو التِّجَارَةُ).
 أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ).

قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: حَتَّى أَسْتَأْمِرُ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ، وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ، وَلَا أَسْتَأْمِرُ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ، وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ، وَلَا يُوجَد.

\* إسناده صحيح. (ن)

٢١٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولَ: مَنْ صَعِقَ تِلْكُمْ الْغَدَاةَ؟ فَيَقُولُونَ: صَعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ).

• صحيح.

٢١٧ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً عَامًا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْئاً).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٢١٨ \_ عَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاس).
 السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاس).

• إسناده صحيح.

• حسن لغيره.

مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ: أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّفَرُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِي الْآيَاتِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: لَمْ يَقُلْ فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِي الْآيَاتِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئاً، قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ حَدِيثاً لَمْ مَرْوَانُ شَيْئاً، قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ حَدِيثاً لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ ضُحًى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ طَلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ ضُحًى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ ضَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا).

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله \_ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ \_ وَأَظُنُّ أُولَاهَا خُرُوجاً: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْش

فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ حَتَّى إِذَا بَدَا لله أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَّى إِذَا الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَذْهَبَ وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكُ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ، مَنْ لِي الرَّجُوعِ لَمْ تُدْرِكُ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ، مَنْ لِي بِالنَّاسِ، حَتَّى إِذَا صَارَ الْأُفُقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَيُقَالُ لِيَاسِ، حَتَّى إِذَا صَارَ الْأُفُقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ اسْتَأُذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَيُقَالُ لَهَا: مِنْ مَكَانِكِ فَاطْلُعِي، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ تَلَا كَهَا فِي النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ الله هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿هَلَ يَظُرُونَ إِلَا أَنَ تَأْتِيهُمُ الْمُلَيْكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبِكَ لَا يَفَعُ نَفَسًا إِيمَنَهُا لَرَ تَكُنَ عَلَى النَّامِ، مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَاءِ وَيَعْ يَلِقُ بَعْضُ عَلَيْكَ لَا يَفَعُ نَفَسًا إِيمَنَهُا لَرَ تَكُنَ عَمْ مَاكِيتِ رَبِكَ لَا يَفَعُ نَفَسًا إِيمَنَهُا لَرَ تَكُنَ عَمْ الْمَنْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا اللهُ الله عَلْهَا إِيمَنَهُا فَيْ إِيمَاءً فَيْلُ اللهِ عِنْ فَلَا الْمَنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَاءِ اللهُ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّامِ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَنْ الْمَاءَ الْمَاءَ اللهُ عَلَى المَالِكِ مَا الْمُقْلَى اللّهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمَا إِلَا عَلَى النَّالُولُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْ الْمَاءَ الْمَاءَ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْ الْمَاءِ الْمَاعَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَا الْمِلْكُومُ اللّهُ الْمُعُومِ الْمَا اللهَا الْمُعْ الْمُعْلَا الْمِنْ اللهُ الْمُعْم

• إسناده صحيح على شرط الشيخين

السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بَيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بَيُوتُ الشَّعَرِ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٢٢٢ - عَنِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ) قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (الْقَتْلُ) قَالُوا: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ، إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفاً، قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: (إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: (إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيُخَلَّفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَحْسِبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ).

قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجاً إِنْ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ، إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا لَمْ نُصِبْ مِنْهَا دَماً وَلَا مَالاً.

• مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف.

□ وفي رواية: قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ)..
 وفيها: (وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ الْرَّجُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ).
 أَخَاهُ، وَيَقْتُلَ عَمَّهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ).

• إسناده صحيح.

مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (سِتُّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِي النَّاسِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ حَرْبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِم، وَأَنْ يُعْظَى الرَّجُلُ كَوْبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِم، وَأَنْ يُعْظَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَتَسَخَّطَهَا، وَأَنْ تَعْدِرَ الرُّومُ فَيَسِيرُونَ فِي ثَمَانِينَ بَنْداً تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً).

• صحيح لغيره.

٧٢٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: (هُوَلِمُ الله ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: (هُولِمُ الله عَلَيْهُا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهُا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو الله وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله الْفِتْنَةُ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً وَالله الْفِتْنَةُ وَهَرْ عَلَى الله الْفِتْنَةُ وَهَرْ عَرَفْنَاهَا فَالْهَرْجُ مَا هُو؟ قَالَ: (بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ، وَيُلْقَى بَيْنَ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَالْهَرْجُ مَا هُو؟ قَالَ: (بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ، وَيُلْقَى بَيْنَ الله النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكُونُ أَحَدًا أَنْ يَعْرِفَ أَحَداً).

• صحيح لغيره.

٢٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَم فَأَخَذَ مِنْهَا
 شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّئُبُ عَلَى تَلِّ

فَأَقْعَى وَاسْتَذْفَرَ فَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَى رِزْقٍ رَزَقَنِيهِ الله وَ الله وَ الْتُوعْتَهُ مِنْي؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: تَالله إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْباً يَتَكَلَّمُ، قَالَ الذِّئْبُ: أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيّاً فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَخَبَرَهُ فَطَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ وَعَيْقٍ: (إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : (إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثُهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ).

• إسناده ضعيف.

٢٢٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعْ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا
 يَعْضاً).

• إسناده ضعيف.

۲۲۷ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْظَحَ ذَاتُ قَرْنٍ جَمَّاءً). [٩٧٠٤]

• إسناده ضعيف.

٢٢٨ - عَنْ عَبْد الله بْن حَوَالَةَ الْأَزْدِيّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمْ شَيْئًا، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِينَا فَقَالَ: (اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ) ثُمَّ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ) ثُمَّ قَالَ: (لَيُقْتَحَنَّ لَكُمُ الشَّامُ وَالرُّومُ وَفَارِسُ، أَوِ الرُّومُ وَفَارِسُ حَتَّى يَكُونَ وَلَا تَكِلُهُمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْغَنَمِ، حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْغَنَمِ، حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَصَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي لَيْعُطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي لَهُ هَامَتِي يَدُهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي اللهَ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي اللهَ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي وَالْ فَيَا لَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ هَامَتِي الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَا عَلَيْهُمْ إِلَيْ الْمَالِي فَيَا إِلَوْ هَامَتِي الْمَالِي الْمَالِيْفُولَ عَلَى مَالَوْلُولُهُ الْمَالَةُ لَهُمُ الْمَلْكُونَ الْمُعْتِي الْمُؤْمِ اللْهَالَ اللّهُ اللَّهُ الْمَلْتَعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ: (يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ).

\* ضعيف. (د)

## ٢ ـ باب: ظهور الدجالين وكثرة القتل

٢٢٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ ثَلَاثُونَ، دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرَ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ) قَالَ: قِيلَ: وَأَيُّمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: فَيكُثُرَ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ) قَالَ: قِيلَ: وَأَيُّمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (الْقَتْلُ الْقَتْلُ) ثَلَاثًا.
 [٩٨٩٧]

□ وفي رواية: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ). (١٠٨٦٤]

٢٣٠ - [م] عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَوْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَوْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ) قَالَ أَخِي وَكَانَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ) قَالَ أَخِي وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ: (فَاحْذَرُوهُمْ).
 أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: (فَاحْذَرُوهُمْ).

٢٣١ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيً بَعْدِي).

• إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

٢٣٢ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابُونَ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنَسِيُّ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ، وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً).

قَالَ جَابِرٌ: وَبَعْضُ أَصْحَابِي يَقُولُ: (قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً).

#### • إسناده ضعيف.

٣٣٣ - عَنْ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ أَلْقَى الشَّامَ بَوَانِيَةً () بَثْنِيةً وَعَسَلاً فَأَمَرِنِي أَنْ أَسِيرَ إِلَى الْهِنْدِ، وَالْهِنْدُ فِي أَنْفُسِنَا يَوْمَئِذٍ الْبَصْرَةُ، قَالَ: وَأَنَا لِلْلِكَ كَارِهٌ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْفُسِنَا يَوْمَئِذٍ الْبَصْرَةُ، قَالَ: وَأَنَا لِلْلِكَ كَارِهٌ، قَالَ: فَقَالَ: وَابْنُ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ الله فَإِنَّ الْفِتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ، قَالَ: فَقَالَ: وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيُّ ؟ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ، وَالنَّاسُ بِذِي بِلِّيَانَ، وَذِي بِلِّيانَ بِمَكَانِ لَلْمَ طَلْرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجِدُ مَكَاناً لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ كَذَا وَكَذَا فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجِدُ مَكَاناً لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِمَكَانِ بِمَكَانِ اللهَ عَلَى الْفَيْتِ وَالشَّرِ فَلَا يَجِدُهُ، قَالَ: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اللَّهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالشَّرِ فَلَا يَجِدُهُ، قَالَ: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ الْمَرْجِ، فَنَعُوذُ بِاللهُ أَنْ اللَّهُ الْا يَتِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَيْقُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، فَنَعُوذُ بِاللهُ أَنْ الْاللهُ أَنْ وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ الْمَوْرِ ، فَلَا يَجِدُهُ بِاللهُ أَنْ الْكَامُ الْقَالَ الْأَيَّامُ الْهَرْجِ، فَنَعُوذُ بِاللهُ أَنْ اللهَ وَإِلَاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ .

• إسناده ضعيف.

## ٣ ـ باب: خليفة يقسم المال ولا يعده

٢٣٤ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالًا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ).

وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أُمَرَائِكُمْ أَمِيراً يَحْثِي الْمَالَ حَثْياً وَلَا يَعُدُّهُ عَدّاً، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: خُذْ فَيَبْسُطُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ فَيَحْثِي يَعُدُّهُ عَدّاً، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: خُذْ فَيَبْسُطُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ فَيَحْثِي يَعُدُّهُ عَدّاً، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: خُذْ فَيَبْسُطُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ فَيَحْثِي فِيهِ).

٢٣٣ ـ (١) (بوانيه): أي: بخبره، وقوله: (بثنية) هي حنطة منسوبة إلى البثنة، وعلى هذا فيكون قوله: (بثنية وعسلاً) بدلاً أو عطف بيان.

وفي رواية: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ، وَلَا وَرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجْمِ، يُمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ قَبْلِ الْعَجْمِ، يُمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ، وَلَا مُدِّيُّ، قُلْنَا: مِنْ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ، وَلَا مُدِّيُّ، قُلْنَا: مِنْ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الرُّومِ يُمْنَعُونَ ذَاكَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: مُنْ رَمُولُ الله عَلَيْهَ (يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ، يَحْثُو الْمَالَ حَثُواً، وَلَا يَعُدُّهُ عَدًاً).

□ وفي رواية: (يَخْرُجُ عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السَّفَّاحُ فَيَكُونُ إِعْطَاؤُهُ الْمَالَ حَثْياً). [١١٧٥٧]

#### ٤ ـ باب: منعت العراق درهمها

الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمُنَعَتْ مِنْ حَيْثُ إِلْاَتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ) يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ) يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُدُ.

٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً؟ فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِناً يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَيَشُدُّ الله قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ه \_ باب: رجل يسوق الناس بعصاه

٢٣٧ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ).

٢٣٨ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَذْهَبُ اللَّهِ وَالنَّهَارُ، حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ). [٨٣٦٤]

## ٦ ـ باب: غبطة أهل القبور

٢٣٩ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ حُبُّ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ حُبُّ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ حُبُّ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ حُبُّ السَّاعَةُ عَلَى الله عَلَيْلُ (١٠).

## ٧ \_ باب: قتال اليهود

٧٤٠ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّ يَقُولُ: (يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ).

السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقاتِلَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ السَّاعَةُ وَرَاءَ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرِ أَوْ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ، الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ الله، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجِرِ النَّهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ النَّهُودِيُّ .

٢٣٩ ـ (١) قوله: (ما به حب لقاء الله)؛ أي: لا يقول ما يقوله تديناً وحباً للقاء الله تعالى،
 وإنما الذي يحمله على ذلك البلاء وكثرة المحن والفتن (حاشية طبعة دار الرسالة).

#### ٨ ـ باب: قتال الترك

٢٤٢ \_ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزَ وَكِرْمَانَ، قَوْماً مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فَطْسَ الْأُنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ). [٨٢٤٠]

٢٤٣ - [خ] عن عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَمَعَتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ، أَوْ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ).

٢٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الْأَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ، حَتَّى يَرْبُطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّحْل). [١١٢٦١]

\* حدیث صحیح. (جه)

٧٤٥ عَنْ عَبْد الله بْن بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ - حَتَّى الْوُجُوهِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ - حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرْبِ، أَمَّا السَّائقَةُ الأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ. يُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، أَمَّا السَّائقَةُ الأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ. وَأَمَّا الثَّالِيَةُ فَيُصْطَلَمُونَ كُلُّهُمْ وَأَمَّا الثَّالِيَةُ فَيُصْطَلَمُونَ كُلُّهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمُ التُّرْكُ. قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمُ التُرْكُ. قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمُ التُرْكُ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَرْبِطُنَّ خُيُولَهُمْ إِلَى سَوَارِي مَسَاجِدِ اللهُ مُسْلِمِينَ).

قَالَ: وَكَانَ بُرَيْدَةُ لَا يُفَارِقُهُ بَعِيرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَمَتَاعُ السَّفَرِ وَالأَسْقِيَةُ يُعِدُّ ذَلِكَ لِلْهَرَبِ مِمَّا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْبَلَاءِ مِنْ أَمْرِ التَّرْكِ. التُّرْكِ.

• إسناده ضعيف.

## ٩ ـ باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس

٢٤٦ - [م] عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْفِهْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ)، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ لَأَسْرَعُ النَّاسِ الْعَاصِ: إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ لَأَسْرَعُ النَّاسِ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَإِنَّهُمْ لَخَيْرُ النَّاسِ لِمِسْكِينٍ وَفَقِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَإِنَّهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَإِنَّهُمْ لَخَيْرُ النَّاسِ لِمِسْكِينٍ وَفَقِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ طُلْمِلْكِينٍ وَفَقِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَالنَّاسِ مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ عِنْدَ فِئْنَةٍ، وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ طُلْمِ الْمُلُوكِ.

٢٤٧ - عَنِ الْمُسْتَوْرِد قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَشَدُ النَّاسِ عَلَيْكُمْ الرُّومُ، لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَشَدُ النَّاسِ عَلَيْكُمْ الرُّومُ، وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ)، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَلَمْ أَزْجُرْكَ عَنْ مِثْلِ وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ)، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَلَمْ أَزْجُرْكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا.

• إسناده ضعيف.

## ١٠ ـ باب: عبادة غير الله تعالى

٢٤٨ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ)، وَكَانَتْ صَنَماً تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ.
 وسَنماً تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةً.

#### ١١ ـ باب: ريح تكون قرب الساعة

٢٤٩ ـ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّاشٍ يَقُولُ:
 (تَخْرُجُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ تُقْبَضُ فِيهَا أَرْوَاحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ).
 حدیث صحیح لغیره.

#### ١٢ ـ باب: انحسار الفرات عن جبل من ذهب

٢٥٠ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: (يَحْسِرُ الْفُرَاتُ، أَوْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ)، يَا بُنَيَّ فَإِنْ فَيَقْتَتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ)، يَا بُنَيَّ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ.
 [٨٣٨٨]

٢٠١ ـ [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَفْتُ أَنَا وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي ظِلِّ أُجُم حَسَّانَ فَقَالَ لِي أُبَيُّ: أَلَا تَرَى النَّاسَ مُحْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَعُنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُ الله اللهُ اللهُ

# ١٣ ـ باب: كثرة المال واخضرار أرض العرب

٢٥٢ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً، وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكِثُرَ الْهَرْجُ) بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ، وَحَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ) قَالُ: (الْقَتْلُ). [۸۸۳۳]

٢٥٣ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يَكْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً، وَحَتَّى يَكْثُر الْهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، الْعَرْبِ

## ١٤ ـ باب: خروج النار من أرض الحجاز

٢٥٤ ـ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (سَتَخْرُجُ لَنَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، تَحْشُرُ النَّاسَ)
 قَالُوا: فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالشَّام).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت)

و ٢٥٥ - عَنْ رَافِعِ بْنِ بِشْرِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ حُبْسِ سَيَلِ تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئَةِ الْإِبِلِ، تَسِيرُ النَّهَارَ وَتُقِيمُ اللَّيْلَ، تَغْدُو وَتَرُوحُ يُقَالُ: غَدَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَاغْدُوا، قَالَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَأْقِيلُوا، رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَأُقِيلُوا، رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَأُويلُوا، رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَأُويلُوا، رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ أَكَلَتُهُ).

رجاله ثقات.

٢٥٦ ـ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِينَ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ وَتَقْذَرُهُمْ رُوحُ الرَّحْمَنِ وَ عَلْ اللَّهُ مُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَتَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

## ١٥ ـ باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

۲۰۷ ـ [ق] عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله عَيْ نَائِمٌ إِذْ ضَحِكَ فِي مَنَامِهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مِمَّ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: (إِنَّ أُنَاساً مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَحَحِكْتَ؟ قَالَ: (إِنَّ أُنَاساً مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْبَيْدَاءَ خُسِفَ بِهِمْ، مَصَادِرُهُمْ شَتَّى يَبْعَثُهُمْ الله عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَبْعَثُهُمْ الله وَ الله عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَابْنُ السَّبِلِ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: (جَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ: مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِلِ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: (جَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ: مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِلِ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: (جَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ: مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِلِ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: (جَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ: مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِلِ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: (جَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ: مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِلِ وَالْمَجْبُورُ، يَهْلِكُونَ مَهْلِكاً وَاحِداً وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَى).

٢٥٨ ـ [م] عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ، وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَثُ الله سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَثُ الله جَيْشًا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ أُخْرِجَ كَارِهاً؟ قَالَ: (يُحْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَى قَلَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٢٥٩ - [م] عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (لَيَؤُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ).
 ٢٦٤٤٤]

٢٦٠ - عَنْ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يَغْزُوهُ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ)، قَالَ: وَيَبْعَثُهُمْ الله قَالَ: (يَبْعَثُهُمْ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ). [٢٦٨٥٨]

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (ت جه)

٢٦١ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ مُضْطَجِعاً فِي بَيْتِي إِذْ احْتَفَرَ جَالِساً وَهُو يَسْتَرْجِعُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ الله احْتَفَرَ جَالِساً وَهُو يَسْتَرْجِعُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ الله تَسْتَرْجِعُ؟ قَالَ: (جَيْشٌ مِنْ أُمَّتِي يَجِيئُونَ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ يَوُمُّونَ الْبَيْتَ لِرَجُلٍ تَسْتَرْجِعُ؟ قَالَ: (جَيْشٌ مِنْ أُمَّتِي يَجِيئُونَ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ يَوُمُّونَ الْبَيْتَ لِرَجُلٍ يَمْنَعُهُ الله مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ خُسِفَ بِهِمْ، وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْسَفُ بِهِمْ جَمِيعاً وَمَصَادِرُهُمْ مَنْ جُبِرَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ) ثَلَاثاً. [٢٦٢٢٧]

• إسناده ضعيف بهذه السياقة.

٢٦٢ - عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، حَتَّى يَقُولُ: (يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ اللهَ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُشْتَكْرَها؟ قَالَ: (يُصِيبُهُمْ كُلَّهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله كُلَّ امْرِئٍ عَلَى نِيَّتِهِ).

• إسناده ضعيف.

رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ وَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ وَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ وَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ وَسُولَ اللهَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ وَسُولَ اللهَ عَلَى السَّاعَةُ).

• إسناده ضعيف.

#### ۱٦ ـ باب: ذكر ابن صياد

نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَضُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُو غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُو غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَمُ طَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ لَلنَّيِّ عَلَيْهِ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (آمَنْتُ بالله وَبِرُسُلِهِ) قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَمَنْتُ بالله وَبِرُسُلِهِ) قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَمَنْتُ بالله وَبِرُسُلِهِ) قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (أَمْنُ بَالله وَبِرُسُلِهِ) قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (أَمْنُ بَالله وَبِرُسُلِهِ) قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (أَنِي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً) وَخَبَأُ لَكُ خَبِيئاً) وَخَبَأُ لَكُ خَبِيئاً) وَخَبَأُ لَكُ اللهُ عُرْدُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (إِنِّي قَدْرَكَ) فَقَالَ الْبُنُ صَيَّادٍ: هُو لَلُهُ اللهُ عَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ) فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله اللهُ عَنْ فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ هُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: (إِنْ يَكُنْ هُو فَلَنْ الله عَلَيْهِ: (إِنْ يَكُنْ هُو فَلَنْ الله عَيْهِ: (إِنْ يَكُنْ هُو فَلَنْ الله عَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ).

٢٦٥. - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْهُ نَمْشِي، إِذْ مَرَّ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمْ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله) فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ: فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ: فَقَالَ عُنْهُ: دَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنْقَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْنَقُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: وَمُولِ الله يَعْنَقُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهَ أَنْ يَسْتَطِيعَهُ).

□ وفي رواية قال: كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ: وَقِي رواية قال: فَقَالَ : فَقَالَ: فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْئاً)، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: دُخٌّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولَ الله، رَسُولُ الله عَيْكِيْةٍ: (اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله،

دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: (لَا، إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ).

٢٦٦ ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِابْنِ صَائِدٍ (مَا تَرَى؟) قَالَ: أَرَى عَرْشاً عَلَى الْبَحْرِ، حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ).

٢٦٧ - [م] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَبْنِ صَائِدٍ (مَا تَرَى؟) قَالَ: عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ حَيَّاتٌ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ). [١٥١٦٥]

٢٦٨ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقِيَنِي ابْنُ صَائِدٍ، فَقَالَ: عُدَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ فَقَالَ: عُدَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، أَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَيْلَةِ يَقُولُ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ: هُو مَكَمَّدٍ، أَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَيْلَةِ يَقُولُ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ: (هُو يَهُودِيُّ)، وَأَنَا مُسْلِمٌ (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ)، وَأَنَا صَحِيحٌ (وَلَا يَأْتِي مَكَّةَ وَلَا الْمَدِينَةِ) وَقَدْ حَجَجْتُ وَأَنَا مَعَكَ الْآنَ بِالْمَدِينَةِ.
 الْمَدِينَة) وَقَدْ حَجَجْتُ وَأَنَا مَعَكَ الْآنَ بِالْمَدِينَةِ.

٢٦٩ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَأَلَ ابْنَ
 صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ، فَقَالَ
 رَسُولُ الله عَلَيْ : (صَدَقَ).

٢٧٠ ـ [م] عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ صَائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَسَبَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَوَقَعَ فِيهِ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصاً كَانَتْ مَعَهُ حَتَّى كَسَّرَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: مَا شَأْنُكُ وَشَأْنُهُ مَا يُولِعُكَ بِهِ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّمَا يَحْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا).
 يَحْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا).

□ وفي رواية قال: لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّيَّنِ، فَأَمَّا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: نَشَدْتُكُمْ بالله إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ لَتَصْدُقُنِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَتُحَدِّثُونَ أَنَّهُ هُوَ؟ قَالُوا: لَا، قُلْتُ: كَذَبُتُمْ وَالله، لَقَدْ حَدَّنِي بَعْضُكُمْ وَهُو يَوْمَئِدٍ أَقَلُّكُمْ مَالاً وَوَلَداً قُلْتُ: كَذَبُتُمْ وَالله، لَقَدْ حَدَّنِي بَعْضُكُمْ وَهُو يَوْمَئِدٍ أَقَلُّكُمْ مَالاً وَوَلَداً فَلْكُ: قَالَ: قَلْتُ نَعْرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَداً، وَهُو الْيَوْمَ كَذَلِكَ، قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ تَغَيَّرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ تَغَيَّرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى وَهِي فِي فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ تَغَيَّرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى وَهِي فِي فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ تَغَيَّرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى رَأُسِكَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَذْرِي. قُلْتُهُ الله تَعَلَى أَنْ يَخُلُقَهُ وَلِي مُنْ عَصَاكَ هَذِهِ خَلَقَهُ، وَنَحْرَ كَأَشَدٌ نَخِيرٍ حِمَادٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ، فَوَعَمَ مَنْ أَصْدَابِي أَنْ يَخْلُوهُ وَلَكَ عَلَى أُخْتِهِ حَفْصَة فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: مَا يَعْضُ أَلُهُ مَالله مَا شَعَرْتُ. قَالَ: فَذَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ حَفْصَة فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: مَا يَبْعَثُهُ الله فَوَالله مَا شَعْرْتُ. قَالَ: فَذَخِلَ عَلَى أُخْتِهِ حَفْصَة فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: مَا يَبْعَثُهُ الله غُرْعُلُ عَلَى أَنْ عَلْيَ أَنْ الله عَلْهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ غَضْبَةٍ يَعْضَبُهَا).

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله عَلَيْ ابْنَ صَيَّادٍ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله) قَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً) قَالَ دُخٌ قَالَ: (اخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ).

## • حديث صحيح.

٢٧٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَلَدَتْ غُلَاماً مَمْسُوحَةٌ عَيْنُهُ طَالِعَةٌ نَاتِئَةٌ، فَأَشْفَقَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَكُونَ الدَّجَالَ، فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يُهَمْهِمُ فَآذَنَتُهُ أُمُّهُ، فَقَالَتْ:

يَا عَبْدَ الله هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ فَاخْرُجْ إِلَيْهِ، فَخُرَجَ مِنَ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا لَهَا قَاتَلَهَا الله لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ) ثُمَّ قَالَ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى؟) قَالَ: أَرَى حَقّاً وَأَرَى بَاطِلاً وَأَرَى عَرْشاً عَلَى الْمَاءِ، قَالَ: (فَلُبِسَ عَلَيْهِ) فَقَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟) فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟) فَقَالَ هُوَ: وَتَرَكَهُ.

ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فِي نَخْلِ لَهُ يُهَمْهِمُ فَآذَنَتُهُ أُمُّهُ فَقَالَتُ: يَا عَبْدَ الله هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَظْمَعُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ قَالَلَهُ الله الله الله عَلَيْ يَظْمَعُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ قَالَلَهُ الله الله عَلَيْ يَظْمَعُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئًا فَيَعْلَمُ هُوَ هُوَ أَمْ لَا، قَالَ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى) قَالَ: كَلَامِهِ شَيْئًا فَيَعْلَمُ هُو هُوَ أَمْ لَا، قَالَ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى) قَالَ: أَرَى حَقًا وَأَرَى بَاطِلاً وَأَرَى عَرْشاً عَلَى الْمَاءِ، قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ الله؟) قَالَ دَسُولُ الله ﷺ: (أَمَنْتُ بالله وَرَسُولِهِ) فَلُبِسَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَتَرَكَهُ.

ثُمَّ جَاءَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: فَبَادَرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَيْدِينَا وَرَجَا أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئًا، فَسَبَقَتْهُ أُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الله عَلْدِينَا وَرَجَا أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلامِهِ شَيْئًا، فَسَبَقَتْهُ أُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الله هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا لَهَا قَاتَلَهَا الله لَوْ تَرَكَّهُ لَبَيْنَ) فَقَالَ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى؟) قَالَ: أَرَى حَقّاً وَأَرَى بَاطِلاً وَرَكُتْهُ لَبَيْنَ) فَقَالَ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى؟) قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟) قَالَ: أَتَشْهَدُ وَرُسُلِهِ) فَلَبِسَ وَأَرَى عَرْشاً عَلَى الْمَاءِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (آمَنْتُ بالله وَرُسُلِهِ) فَلَبِسَ أَنْتَ اللهُ وَرُسُلِهِ) فَلَبِسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (يَا ابْنَ صَائِدٍ إِنَّا قَدْ خَبَأْنَا لَكَ خَبِيئاً فَمَا هُوَ) قَالَ: الدُّخُ الدُّخُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (الْحُسَأُ اخْسَأُ ).

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَعَيْهُ: الْذَنْ لِي فَأَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَعَيْهُ: الْذَنْ لِي فَأَقْتُلَهُ يَا رَسُولُ الله عَيْهِ: (إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ) مَرْيَمَ عَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ) قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله عَيْهِ مُشْفِقاً أَنَّهُ الدَّجَالُ. [1890]

• إسناده على شرط مسلم.

٢٧٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ ابْنُ صَيَّادٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ عَمْرُ: إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا كَلَّمَهُ.

• إسناده ضعيف.

٢٧٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ عَشْرَ مِرَادٍ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ هُوَ اللهَّ جَالُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ اللهَّ جَالُ أَحَبُ إِلَى أُمِّهِ، قَالَ: (سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ؟) قَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ بَعَثَنِي إِلَى أُمِّهِ، قَالَ: (سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ؟) قَالَ: فَمَّ أَرْسَلَنِي وَأَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: حَمَلْتُ بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَاللهُ اللهُ عَنْ صَيْحَتِهِ حِينَ وَقَعَ) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَالَ: (سَلْهَا عَنْ صَيْحَتِهِ حِينَ وَقَعَ) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَلَلهُ وَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَالَ: (إِنِّي اللهُ عَنْ صَيْحَتِهِ حِينَ وَقَعَ) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَلَاتُ اللهُ وَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَلَاتُ اللهُ وَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَلَاتُ اللهُ وَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَلَاتُ اللهُ وَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، وَقَلَاتُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالًا وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَا لَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

• حديث منكر.

٢٧٥ ـ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَسُئِلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: نَعُمْ، قِيلَ: فَهَلْ كَلَّمْتَهُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ انْطَلَقَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَغَهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى أَتَى دَارَ قَوْرَاءَ وَمَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى أَتَى دَارَ قَوْرَاءَ فَقَالَ: (افْتَحُوا هَذَا الْبَابَ) فَفُتِحَ وَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ وَدَخَلْتُ مَعَهُ، فَإِذَا

قَطِيفَةٌ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ فَقَالَ: (ارْفَعُوا هَذِهِ الْقَطِيفَة) فَرَفَعُوا الْقَطِيفَة فَإِذَا غُلَامٌ أَعْوَرُ تَحْتَ الْقَطِيفَة، فَقَالَ: (قُمْ يَا غُلَامُ) فَقَامَ الْغُلَامُ فَقَالَ: (قُمْ يَا غُلَامُ) فَقَامَ الْغُلَامُ فَقَالَ: (يَا غُلَامُ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ (يَا غُلَامُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ الْغُلَامُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ الْغُلَامُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ الْغُلَامُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ قَالَ رَسُولُ الله؟ وَالله مِنْ شَرِّ هَذَا) مَرَّتَيْنِ. [٢٣٧٩٦]

• إسناده ضعيف.

#### ١٧ \_ باب: قتال قبل الدجال

بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِيرٌ إِلَّا يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتْ السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاتٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، قَالَ: عَدُواً يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحَى بِيدِهِ نَحْوَ الشَّامِ قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ وَيَحْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَنَحَى بِيدِهِ نَحْوَ الشَّامِ قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: فَيَشْتَرِطُ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلَاءِ وَهَوُلًاءِ، كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلَاءِ وَهَوُلًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلًاء وَهَوُلًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَوُلًاء وَهَوُلًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُحْمِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَؤُلًاء وَهَوُلًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَيَعْ يَلُونَ حَتَّى يُحْمِلُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَاء وَهَوُلًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَة وَهُولًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرِطُة وَهُولًاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَقَفْنَى الشَّرْطَة .

فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالل

مِثْلَهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتاً، قَالَ: فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَيَاعًى غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ.

قَالَ: بَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي لَا عُلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ).

#### ١٨ ـ باب: خروج الدجال ونزول عيسى

٢٧٧ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلَّا وَصَفَهُ لِأُمَّتِهِ، وَلَأَصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ).

□ وفي رواية قال: (تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ). [٢٣٦٧٢]

٢٧٨ - [ق] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ الله عَنْهُ، فَقَالَ لِي: (أَيْ بُنَيَّ رَسُولَ الله عَنْهُ، فَقَالَ لِي: (أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ، إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ، إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْخُبْزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَالله وَاله وَالله و

٢٧٩ - [ق] عَنْ أَنَسِ بُن مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

(مَا بَعَثَ الله عَلَى نَبِيّاً إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، أَلَا إِنَّهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ، أَلَا إِنَّهُ اللَّعْوَرُ الْكَذَّابُ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ). [١٤٠٩٤]

□ وفي رواية قال: (إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ بِعَيْنِ الشِّمَالِ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ، غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ أَوْ قَالَ: كَفَرَ). [١٢١٤٥]

٢٨٠ ـ [ق] عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ، مِنَ الدِّجَالِ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِنْ أَدْرَكَنَّ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِنْ أَدْرَكَنَّ وَأَيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِنْ أَدْرَكَنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ فَلْيَأْتِ النَّهَرَ الَّذِي يَرَاهُ نَاراً فَلْيُغْمِضْ ثُمَّ لِيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَاحِداً مِنْكُمْ فَلْيَأْتِ النَّهَرَ اللَّذِي يَرَاهُ نَاراً فَلْيُغْمِضْ ثُمَّ لِيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فَلْيَشْرَبْ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، عَلَيْهَا فَلْيُغْمِضْ ثُمَّ عَلِيْهَا فَلْيُعْرَبْ فَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، عَلَيْهَا فَغَيْرُ فَلْيُورُ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ فَلْمُرَةً غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٌ وَغَيْرُ
 كاتِبٌ وَعَيْرُ
 كاتِبٌ).

٢٨١ ـ [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا قَالَ: (يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ وَهُو خَيْرُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ وَهُو خَيْرُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ وَهُو خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتُمْ يُخِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا: أَرَأَيْتُمْ أِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتُمْ يُخِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا: وَاللهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِّي الآنَ، قَالَ: فَيُرِيدُ قَتْلُهُ الثَّانِيَةَ وَاللهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِّي الآنَ، قَالَ: فَيُرِيدُ قَتْلُهُ الثَّانِيَةَ فَلَا عُلَيْهِ عَلَيْهِ).

٢٨٢ ـ [م] عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِي قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي

طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، قَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يَحْرُجْ وَأَنَا فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، قَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يَحْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَامْرُقُ حَجِيجُ نَفْسِهِ فِيكُمْ فَأَمْرُقُ حَجِيجُ نَفْسِهِ فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَحْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُقُ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَالله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، وَإِنَّهُ وَالله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، وَإِنَّهُ يَحْرُجُ مِنْ خِلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَشِمَالاً، يَا عِبَادَ الله الثُبُتُوا).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، مَا لُبْتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: (أَرْبَعِينَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ أَيَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ يَا رَسُولَ الله فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي قَالَ: (لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: (كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، قَالَ: فَيَمُرُ بِالْحَيِّ فَيَدُعُوهُمْ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَيَمُرُ بِالْحَيِّ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُوا لَهُ مَا عَلَيْهِ مَوْلَهُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِي أَطُولُ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدُهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعاً، مَا رَبُولَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدُهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعاً، مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدُهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعاً، مُمْحِلِنَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي مُمْحُونَ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ.

قَالَ: وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله وَ عَلَى أَلْكَ إِنْ مَرْيَمَ عَلَيْ أَنْ فَيُنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ بَعَثَ الله وَ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ بَعَثَ الله وَ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ بَعَثَ الله وَ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيُدْرِكُهُ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ، فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيُدْرِكُهُ وَيَتُنْ بَاللَّهُ وَقِيّ .

قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله وَ الله وَ

قَالَ: (وَيُرْسِلُ الله وَ الله وَ الله عَلَى مَطَراً لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ يَأْكُلُ النَّفَرُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبلِ لَتَكْفِي وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقِرِ تَكْفِي الْفَخِذَ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ الْفَخِذَ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ).

قَالَ: (فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بِعَثَ الله وَ الله وَ الله عَلَى مَدْتَ الله وَ الله وَالله وَال

٢٨٣ ـ [م] عَنْ يَعْقُوبَ بْن عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: إِنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى

كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمْ شَيْئاً، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْراً عَظِيماً كَانَ تَحْرِيقَ الْبَيْتِ.

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَلْبَثُ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ \_ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً \_ فَيَبْعَثُ الله وَ اللهِ عَلِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلِي كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، فَيَظْهَرُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَلْبَثُ النَّاسُ بَعْدَهُ سِنِينَ سَبْعاً لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْ عَلَيْهِ) قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: (وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، قَالَ: فَيَتَمَثَّلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجيبُونَ، فَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ فَيَعْبُدُونَهَا، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارَّةٌ أَرْزَاقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لَهُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَهُ فَيَصْعَقُ، ثُمَّ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا صَعِقَ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله أَوْ يُنْزِلُ الله قَطْراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ - فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴿ اللَّهُ [الصافات]، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: فَيُقَالُ: كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَيَوْمَئِذٍ يُبْعَثُ الْوِلْدَانُ شِيباً، وَيَوْمَئِذٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ). [0007]

٢٨٤ ـ [م] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (يَخْرُجُ

الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِ عَلَيْهِمُ السَيْجَانُ).

٢٨٥ ـ [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكِ:
 أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ) قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ الله فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ قَلِيلٌ).

٢٨٦ ـ [م] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ بَعْضِ أَشْيَا جِهِمْ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ لِجِيرَانِهِ إِنَّكُمْ لَتَخُطُّونَ إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا قَالَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ لِجِيرَانِهِ إِنَّكُمْ لَتَخُطُّونَ إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا أَحْضَرَ لِرَسُولِ الله عَيْ وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنْ رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَالِ).

وفي رواية قال: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتْنَةٌ
 أَكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ).

٢٨٧ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ) ثَلَاثاً يَقُولُهَا (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ يَتَّبِعُهُ وَهُوَ يَكْبِعُهُ وَهُوَ يَكْبِعُهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د)

٢٨٨ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (أَنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ).
 [1۲]

\* إسناده صحيح. (ت جه)

٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ يَصِفْهَا أَحَدُ لَمْ يَصِفْهَا أَحَدُ لَمْ يَصِفْهَا أَحَدُ كَانَ قَبْلِي: إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ الله ﷺ: (١٥٢٦]

• صحيح لغيره.

۲۹۰ عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهَ قَالَ فِي الدَّجَالِ:
 (أَعْوَرُ هِجَانٌ أَزْهَرُ كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ (١) أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ
 قَطَنٍ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ).

• صحيح لغيره.

رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلَاقِ الْحَرَّةِ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلَاقِ الْحَرَّةِ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: (نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ لَا الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَجَفَتْ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَجَفَتْ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَنْفِى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ؛ يَعْنِي: مَنْ يَحْرُجُ إِلَيْهِ يَنْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ؛ يَعْنِي: مَنْ يَحْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ، وَذَلِكَ يَوْمُ تَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمُدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثُ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثُ مَا الْخَبَرُ وَسَيْفُ مُحَلَّى، فَتُصْرَبُ رَقَبَتُهُ بِهَذَا الضَّرْبِ الَّذِي عِنْدَ وَلَا مَنْ الْيَهُودِ، عَلَى كُلِّ رَجُلِ مَنْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَرَ أُمَّتَهُ وَلَا مَنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ وَلَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتُهُ وَلَا مَنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمْتَهُ وَلَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَرَ أُمْتَهُ وَلَا مَنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمْتَهُ وَلَا كَنْ الله وَعَلَى الله وَكُلُ لَيْسَ بِأَعْوَلَ كَنْ الله وَلَا لَيْسَ بِأَعْوَلَ كَالله وَلَا لَيْسَ بِأَعْوَلَ الله وَلَا الله وَلَا لَكُونَ الله وَلَا لَكُلُولُ الله وَلَا لَكُونَ الله وَلَا لَكُونَا الله وَلَا لَالله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا لَاله

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

٢٩٠ \_ (١) الأصلة: الأفعى.

٢٩٢ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْ الدَّجَّالِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ).

• إسناده قوي.

٢٩٣ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الدَّجَالُ أَعْوَرُ وَهُوَ أَشَدُ الْكَذَّابِينَ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٧٩٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خَفْقَةٍ مِنَ الدِّينِ وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِي الْأَرْضِ، الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالشَّهْرِ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا مِنْهَا كَالْجُمْعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَذِهِ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أَذُنيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، فَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ وَهُو أَعْوَرُ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ (ك ف ر) مُهَجَّاةٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ (ك ف ر) مُهَجَّاةٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ، يَرِدُ كُلَّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ إِلَّا الْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ مَرْمُهُمَا الله عَلَيْهِ، وَقَامَتْ الْمَلائِكَةُ بِأَبْوَابِهَا، وَمَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ، وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ، نَهُرٌ وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ، نَهُرٌ وَالنَّالُ مُنْ أُذْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةُ فَهُو النَّارُ، فَمَنْ أُذْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةُ فَهُو النَّارُ، وَمَنْ أُذْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةُ فَهُو النَّارُ، وَمَنْ أُذْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةُ فَهُو النَّارُ، وَمَنْ أُذْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةُ فَهُو النَّارُ،

قَالَ: وَيَبْعَثُ الله مَعَهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسَ، وَمَعَهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، وَيَقْتُلُ نَفْساً ثُمَّ يُحْيِيهَا فِيمَا يَرَى النَّاسُ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ النَّاسِ، وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الرَّبُ وَيَجُلِ الدُّخَانِ بِالشَّامِ، فَيَأْتِيهِمْ إِلَى جَبَلِ الدُّخَانِ بِالشَّامِ، فَيَأْتِيهِمْ

فَيُحَاصِرُهُمْ فَيَشَتَدُّ حِصَارُهُمْ وَيُجْهِدُهُمْ جَهْداً شَدِيداً ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُنَادِي مِنَ السَّحِرِ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى مَرْيَمَ فَيُنَادِي مِنَ السَّحِرِ فَيَقُولُونَ: هَذَا رَجُلٌ جِنِيِّ، فَيَنْطَلِقُونَ فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا رَجُلٌ جِنِيِّ، فَيَنْطَلِقُونَ فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ؟ فَيَقُولُ: لِيَتَقَدَّمْ الْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالُ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ الله، فَيَقُولُ: لِيَتَقَدَّمْ إِنْ مَرْيَمَ عَلَيْ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالُ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ الله، فَيَقُولُ: فَيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَحِينَ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَحِينَ يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ وَالْحَجَرَ يُنَادِي يَا رُوحَ الله هَذَا يَهُودِيُّ، فَلَا يَتْرُكُ مِمَّنُ كَانَ يَتْبُعُهُ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ).

• إسناده على شرط مسلم.

مَنْ نَجَا الله ﷺ قَالَ: (مَنْ نَجَا مِنْ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ مَوْتِي، وَالدَّجَّالُ، وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ مَوْتِي، وَالدَّجَّالُ، وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرِ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ).

• حديث حسن.

٢٩٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الدَّجَالُ أَعْوَرُ بِعَيْنِ الشِّمَالِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ الْأُمِّيُّ وَالْكَاتِبُ). [٢٠٤٠١]
 إسناده صحيح.

٢٩٧ - عَنْ أُبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: (إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ، وَتَعَوَّذُوا بِالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).
 الْقَبْرِ).

• إسناده صحيح.

٢٩٨ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا سِتَّ سِنِينَ عَلَيْنَا جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَامَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: أَتَيْنَا رِجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: قَامَ وَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّاسِ، فَشَدَّدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَنْذَرْتُكُمْ الْمَسِيحَ، وَهُو مَمْسُوحُ الْعَيْنِ وَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: الْيُسْرَى \_ يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ وَأَنْهَارُ الْمَاءِ، عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ، لَا عَلَمْتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ، لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطُّورَ، وَمَهُمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله وَ اللهُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ وَلَا ابْنُ عَوْنٍ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ قَالَ \_: يُسَلَّطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى عَرْهِ).

#### • إسناده صحيح.

وفي رواية: (أَنْذَرْتُكُمْ الدَّجَالَ ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَتُهَا الْأُمَّةُ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَمُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، وَمَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَهْرٌ الْيُسْرَى مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ وَإِنَّهُ يُمْطِرُ الْمَطَرَ وَلَا يُنْبِتُ الشَّجَرَ).

٢٩٩ ـ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: (إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ أَوْ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ الْكَذَّابَ الْمُضِلَّ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ الْكَذَّابَ الْمُضِلَّ، وَإِنَّ مَنْ قَالَ: كَذَبْتَ رَأْسَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكُ حُبُكُ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: كَذَبْتَ لَسُتَ رَبَّنَا وَلَكِنَّ الله رَبُّنَا، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبُنَا وَنَعُوذُ بِالله مِنْكَ، لَسُتَ رَبَّنَا وَلَكِنَّ الله رَبُّنَا، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبُنَا وَنَعُوذُ بِالله مِنْكَ،
 قَالَ: فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ).

• إسناده صحيح.

• ٣٠٠ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ:

(لَأَنَا لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا، وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

• إسناده حسن.

٢٠٢٠ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ مِحْجَنٍ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فَوَجَدْنَا بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِساً، قَالَ: وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِساً، قَالَ: وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرَيْدَةُ يُقِللُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرَيْدَةُ يُقِللُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرَيْدَةُ وَاللَّهِ بُرَيْدَةُ صَاحِبَ مُزَاحَاتٍ، قَالَ: يَا مِحْجَنُ أَلَا تُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي مُحْجَنٌ شَيْئاً وَرَجَعَ، قَالَ: وَقَالَ لِي يُصِلِّي مُحْجَنٌ شَيْئاً وَرَجَعَ، قَالَ: وَقَالَ لِي يُصِلِّي مُحْجَنٌ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَخَذَ بِيدِي فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى صَعِدَ أُحُداً مِحْجَنٌ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَخَذَ بِيدِي فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى صَعِدَ أُحُداً فَأَشْرَفَ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ: (وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: (وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: (وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا

تَكُونُ، يَأْتِيهَا الدَّجَالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكاً مُصْلِتاً فَلَا يَدُخُلُهَا) قَالَ: ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ رَأَى رَسُولُ الله ﷺ وَيُدْخُلُهَا) قَالَ: ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْكُعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَجُلاً يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْكُعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ (مَنْ هَذَا؟) قَالَ: فَالَنَ أَطْرِيهِ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولُ الله هَذَا فَلَانٌ وَهَذَا وَهَذَا قَالَ: (اسْكُتْ لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ) يَا رَسُولَ الله هَذَا فَلَانٌ وَهَذَا وَهَذَا قَالَ: (اسْكُتْ لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ) قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ حُجْرَةٍ لَكِنَّهُ رَفَضَ يَدِي ثُمَّ قَالُ: (إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ عَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ عَلَى إِنَّ عَيْرَ وَيَعْمَ لَنَا عِنْدَ عَنْ إِنَا عَنْهُ لَا عُصَلَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَيْسُولُونُ اللهُ عَيْرَا فَيَعُمْ أَيْسُرُهُ إِنَا عَلَى إِنْ عَنْ إِنَّ عَلَى إِنَّ عَيْرَا لِي لَكُونُ اللهُ عَلَى إِنْ عَلَيْكُمْ أَيْسُولُونُ اللهُ عَلَيْلِ لَا عُلَالِكُمُ أَيْسُولُ أَلَا عَلَا إِنْ اللهُ أَنْ إِنْ عَلَى إِنْ فَالِكُونُ

• حسن لغيره وإسناداه ضعيفان.

٣٠٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ فَلَيْهُ قَالَ: ذَكَرْنَا الدَّجَّالَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ نَا إِنَّهُ فَقَالَ: (غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ) ذَكَرَ نَا إِنِمٌ، فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًا لَوْنُهُ فَقَالَ: (غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ) ذَكَرَ كَلِمَة.

• إسناده ضعيف.

٣٠٤ ـ (ع) عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: هَلْ يُقِرُّ الْخُوَارِجُ بِالدَّجَالِ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَأَكْثَرُ، مَا بُعِثَ نَبِيٍّ يُتَّبَعُ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنِّي وَلَّ بُينَ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ وَلَا تَحْفَى كَأَنَّهَا نُخَامَةٌ فِي لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ وَلَا تَحْفَى كَأَنَّهَا نُخَامَةٌ فِي حَائِطٍ مُجَصَّص، وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ حَائِطٍ مُجَصَّص، وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا كُوكَبٌ دُرِّيُّ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ وَمُعرَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ وَمُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تَدُونَى فِيهَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ رَاءُ، يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ رَبُّ الْكَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ رَاءُ النَّارِ سَوْدَاءُ وَلَا تَحْفَى كَانَةً لَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ بَعْدِي فِيهَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ بَالِكُونَ اللَّهُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ بَالْكَاءُ وَمُورَةً النَّارِ سَوْدَاءُ وَلَا تَرْقَلُ لَاكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ لِي الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ وَالْكَاءُ وَلَا لَعْلَالَا لَالْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ وَلَا لَكُولُ لِلْكَاءُ وَالْعَلَا لَالْمَاءُ وَلَا لَهَا لَيْعَالَ لَالِهُ الْكَاءُ لَوْلَالِهُ وَلَا لَلْكُولُ لِلَالَالَالَالِهُ وَلَا لَالْكُولُ لَا لَهُ لَالْكُولُ لَا لَعْلَالِهُ وَصُورَةُ اللْهُ الْكُولُولُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَوْلَ لَعْمُ لِلْ لَكُلُولُ لِلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَولَالُهُ وَلَيْلُولُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لَا لَكُولُ لِلْكُولُ لَا لَالْكُولُ لَولَالِهُ لَوْلُولُ لَا لَكُولُولُ لَا لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَا لَمُعْلَالِهُ لَولَا لَلْكُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَكُولُولُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَا لَالْكُولُولُ لَا لَكُولُ لَا لَ

• إسناده ضعيف.

٣٠٥ عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَمَامَ الله ﷺ: (إِنَّ أَمَامَ الله ﷺ: (إِنَّ أَمَامَ الله ﷺ: (إِنَّ أَمَامَ الله ﷺ: (أَكَاذِبُ، وَيُحَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيُؤَتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ).
 قِيلَ: وَمَا الرُّويْبِضَةُ؟ قَالَ: (الْفُويْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ).

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

٣٠٦ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ رَأْسَ الدَّجَّالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكُ حُبُكُ ('')، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي افْتُتِنَ، وَمَنْ قَالَ: فَلَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فِتْنَةَ وَمَنْ قَالَ: فَلَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، فَلَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَوَكَّلْتُ، فَلَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا فَتَنَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمُونُ مَا لَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ: فَلَا يَضُونُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

• إسناده ضعيف.

٣٠٧ - (ع) عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ إِصْطَحْرُ نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ، قَالَ: فَلَقِيَهُمْ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: فُلَقِيَهُمْ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا مَا تَقُولُونَ لَأَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَةُ وَكُرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ).

• إسناده ضعيف.

٣٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَنْزِلَنَّ الدَّجَّالُ خُوزَ وَكَرْمَانَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ).

• إسناده ضعيف.

٣٠٦ ـ (١) (حبك حبك): المراد أن شعره من القفا منكسر من الجعودة.

٣٠٩ عن أبِي نَضْرَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفاً لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الْجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِطِيبٍ فَتَطَيَّبْنَا ثُمَّ جِئْنَا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الدَّجَّالِ.

ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَادٍ: مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرٌ بِالْجِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ، فَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَيَهْزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ فَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَيَهْزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ تَقُولُ يَوِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ تَقُولُ نَشَامُهُ (۱) نَنْظُرُ مَا هُو، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ.

وَمَعَ الدَّجَالِ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمْ السِّيجَانُ، وَأَكْثَرُ تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ الشَّام.

وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقٍ فَيَبْعَثُونَ سَرْحاً لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى اِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ثَلَاثاً، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ثَلَاثاً، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُل شَبْعَانَ.

٣٠٩ ـ (١) (نشامه): أي: نختبره وننظر ما عنده.

وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلِي عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُهُمْ: رُوحَ الله تَقَدَّمْ صَلِّ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَرَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَعْوَ الدَّجَالِ فَإِذَا رَآهُ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَعْنَ ثَنْدُوتِهِ فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوارِي مِنْهُمْ أَحَداً بَيْنَ ثَنْدُوتِهِ فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوارِي مِنْهُمْ أَحَداً حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ وَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ كَافِرٌ كَافِرٌ كَافِرٌ كَافِرٌ وَيَقُولُ الْحَجَرُ:

• إسناده ضعيف.

٣١٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ؛ يَعْنِي: الدَّجَّالَ).
 أكلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ؛ يَعْنِي: الدَّجَّالَ).

• إسناده ضعيف.

الدَّجَالَ خَارِجٌ وَهُو أَعْوَرُ عَيْنِ الشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الدَّجَالَ خَارِجٌ وَهُو أَعْوَرُ عَيْنِ الشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبْرِئُ اللَّاكُمَة وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: اللَّاكُمة وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: أَنْ رَبِّي الله حَتَّى يَمُوتَ فَقَدْ عُصِمَ مِنْ أَنْتَ رَبِّي قَقَدْ فُتِنَ، وَمَنْ قَالَ: رَبِّي الله حَتَّى يَمُوتَ فَقَدْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَتِهِ، وَلَا فِتْنَةَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ، فَيلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ الله ثُمَّ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ الله ثُمَّ يَجِيءُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلِيهِ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مُصَدِّقاً بِمُحَمَّدٍ وَيَكُ وَعَلَى مِلْتِهِ وَكَلَى اللَّاعَةِ).

• إسناده ضعيف.

٣١٢ - عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا قَدْ حَذَّرَ الدَّجَّالَ أُمَّتَهُ، هُوَ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُسْرَى بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظُفْرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ

عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَخْرُجُ مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَالْآخَرُ نَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، مَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَّيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، لَوْ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، مَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، لَوْ شِمْنَا فِلْمَا وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمَا، وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ أَخَدُ مِنَ أَخِي وَأُمِيتُ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ: كَذَبْتَ مَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ فَيَسْمَعُهُ النَّاسُ فَيَظُنُونَ إِنَّمَا يُسَمِّ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَلَا يُؤُذَنُ لَهُ يُصَدِّقُ اللهَ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَلَا يُؤُذَنُ لَهُ يُصَدِّقُ اللهَ وَعَلْ عَقْبَةٍ أَفِيقَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِي الشَّامَ فَيَقُولُ: هَذِهِ قَرْيَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِي الشَّامَ فَيُقُولُ: هَذِهِ قَرْيَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِي الشَّامَ فَيُقُولُ: هَذِهِ قَرْيَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِي الشَّامَ فَيُهُ لِكُهُ الله وَهَلَى عِنْدَ عَقَبَةٍ أَفِيقَ).

• ضعيف بهذه السياقة.

٣١٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ جَهْداً يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ اللهَّ اللهَّ اللهَ اللهُ ا

• إسناده فيه ضعف وانقطاع.

٣١٤ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ بِثَلَاثِ سِنِينَ: حَبَسَتِ السَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا، وَحَبَسَتِ الْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ حَبَسَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ حَبَسَتِ الْأَرْضُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ الشَّانِيَةُ السَّنَةُ الشَّانِيَةُ حَبَسَتِ الْأَرْضُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ حَبَسَتِ السَّنَةُ عَبْسَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثُهُا كُلَّهُ، وَحَبَسَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا الثَّالِثَةُ حَبَسَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ، وَحَبَسَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا الثَّالِثَةُ وَخَبَسَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا يَبْقَى ذُو خُفِّ وَلَا ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ

الْبَادِيَةِ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ إِبِلَكَ ضِخَاماً ضُرُوعُهَا، عِظَاماً أَسْنِمَتُهَا، أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ إِبِلِهِ فَيَتَبِعُهُ، وَيَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ أَبَاكَ وَابْنَكَ وَمَنْ تَعْرِفُ مِنْ فَيَتَبِعُهُ، وَيَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ أَبَاكَ وَابْنَكَ وَمَنْ تَعْرِفُ مِنْ أَهْلِكَ أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينَ عَلَى صُورِهِمْ فَيَبَّعُهُ) ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَبَكَى أَهْلُ النَّيْتِ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ الله عَلَى فَوَرِهِمْ فَيَتَبِعُهُ) ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَبَكَى أَهْلُ النَّيْتِ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ الله عَلَى كُرْتَ مِنَ وَنَحْنُ نَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكُمْ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا ذَكَرْتَ مِنَ اللَّجَوْمِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهَ عَتَى تَكَادَ تَفَتَّتُ مِنَ الْجُوعِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (يَكْفِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّجُوعِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَالتَّعْمِيلُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى كُلُ مُسْلِمٍ).

#### • إسناده ضعيف

□ وفي رواية زَادَ فِيهِ: فَقَالَ: (مَهْيَمْ؟) وَكَانَتْ كَلِمَةُ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ: مَهْيَمْ، وَزَادَ فِيهِ: (فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي وَسَمِعَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ: مَهْيَمْ، وَزَادَ فِيهِ: (فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي وَسَمِعَ قَوْلِي فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله وَ اللهُ عَلَى صَحِيحٌ لَيْسَ فَوْلِي فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله وَ اللهُ عَلَى صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَنَّ اللهَ جَالَ أَعْوَرُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، بِأَنْ مَوْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ).

٣١٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَمْكُثُ اللَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالِشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيُوْم، وَالْيَوْم، كَاضْطِرَامِ السَّعْفَةِ فِي النَّارِ). [٢٧٥٧١]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

٣١٦ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا، إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ، جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ مَسِيحَ الدَّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ، جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْزَاءَ، فَإِنْ أَلْبَسَ عَلَيْكُمْ - قَالَ يَزِيدُ رَبَّكُمْ - فَاعْلَمُوا أَنْ رَبَّكُمْ - فَاعْلَمُوا أَنْ رَبَّكُمْ حَتَّى أَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا).

\* إسناده ضعيف. (د)

٣١٧ عن أبِي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَمْكُثُ أَبُوا الله ﷺ: (يَمْكُثُ أَبُوا اللَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَاماً لَا يُولَدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلامٌ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلُهُ نَفْعاً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ) ثُمَّ نَعَتَ أَبَويْهِ فَقَالَ: (أَبُوهُ رَجُلٌ وَأَقَلُهُ نَفْعاً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ) ثُمَّ نَعَتَ أَبَويْهِ فَقَالَ: (أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ مُضْطَرِبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّدْيَيْنِ) قَالَ: فَبَلَغَنَا أَنَّ مَوْلُوداً مِنَ الْيَهُودِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُويْهِ فَلِدَ فَرَأَيْنَا فِيهِمَا نَعْتَ رَسُولِ الله ﷺ وَإِذَا هُو مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ فَرَأَيْنَا فِيهِمَا نَعْتَ رَسُولِ الله ﷺ وَإِذَا هُو مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ لَا غُمْ مُنْ أَنْ عُمْ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ نَقْعاً، فَلَمَّا خَرَجْنَا مَرَرْنَا بِهِ فَقَالَ: مَا لَنَا غُلامٌ أَعْورُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ نَقْعاً، فَلَمَّا خَرَجْنَا مَرَرْنَا بِهِ فَقَالَ: مَا كُنْتُمَا فِيهِ؟ قُلْنَا: وَسَمِعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، فَلَانَا فَيْ الْنَا مُعَنْ اللهُ اللهِ فَقَالَ: مَا فَيْهِ؟ قُلْنَا: وَسَمِعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، فَإِذَا هُو ابْنُ صَيَّادٍ.

\* إسناده ضعيف. (ت)

٣١٨ \_ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ، وَإِنِّي يَقُولُ: (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ، وَإِنِّي يَقُولُ: (وَلَعَلَّهُ يُدْرِكُهُ بَعْضُ أَنْذِرُكُهُ بَعْضُ

\* إسناده ضعيف. (د ت)

[وانظر في الموضوع: ٥٠٩٦].

#### ١٩ ـ باب: قصة الجساسة

٣١٩ - [م] عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْت قَيْسِ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَيْقُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَعَدَ فَفَزِعَ النَّاسُ، فَإِنِّي صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَعَدَ فَفَزِعَ النَّاسُ، فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيماً لَقَالَ: (اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَراً مَنَعْنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَهْطاً مِنْ بَنِي عَمِّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ، فَأَلْجَأَتْهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا، الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ، فَأَلْجَأَتْهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا، فَقَعَدُوا فِي قُويْرِبِ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ فَقَعَدُوا فِي قُويْرِبِ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهُمَ أَو الْمَرَأَةُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَ أَهُلَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ، لَا يَدُرُونَ أَرَجُلٌ هُوَ أَوِ الْمَرَأَةُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَ عَلَيْهِ مَلْ السَّلَامَ، قَالُوا: أَلَا تُحْبِرُكُمْ وَيَالَا: مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَا الدَّيْرَ قَدْ رَهِقْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ وِلَا لِشَعَاسَةُ.

فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ كَثِيرِ التَّشَكِّي، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعَرَب، قَالَ: مِمَّ نَعْدُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مِنَ الْعَرَب، قَالَ: فَلَا تَعَمْ، عَدُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا خَيْرً لَهُمْ، قَالَ: فَلَا خَيْرٌ لَهُمْ، وَكَانَ لَهُ عَدُونً فَالْ الْهَهُمْ وَاحِدً وَكَانَ لَهُ عَدُونً اللهِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدً وَكَانَ لَهُ عَدُونً الله عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدً

وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَهُمْ، وَاحِدَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ، زُغَرَ؟ قَالُوا: صَالِحٌ يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ قَالُوا: صَالِحٌ يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَمَانَ وَبَيْسَانَ؟ قَالُوا: صَالِحٌ يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ، قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ؟ قَالُوا: مَلْأَى.

قَالَ: فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكْتُ أَرْضِ الله إِلَّا وَطِئْتُهَا، غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ).

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِي) ثَلَاثَ مِرَارٍ (إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ إِنَّ الله حَرَّمَ حَرَمِي عَلَى الدَّجَالِ أَنْ يَدْخُلَهَا) ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلٍ وَلَا فِي جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا).

قَالَ عَامِرٌ: فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهُ وَلَاتَنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهُ وَلَاتَنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهُ وَلَاتَ وَلْمَشْرِقِ).

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهَا فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهَا فَقَالَ: (الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ).

#### ۲۰ ـ باب: نزول عیسی ﷺ

• ٣٢٠ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْلِاً: (يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ).

□ وفي رواية قال: (كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ بِكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ)،
 أَوْ قَالَ: (\_ إِمَامُكُمْ \_ مِنْكُمْ).

□ زاد في رواية: (وَيُرْجِعُ السَّلْمَ، وَيَتَّخِذُ السُّيُوفَ مَنَاجِلَ،
 وَتَذْهَبُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ، وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا، وَتُحْرِجُ الأَرْضُ
 بَرَكَتَهَا، حَتَّى يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثُّعْبَانِ، فَلَا يَضُرُّهُ، وَيُرَاعِي الْغَنَمَ الذِّئْبُ،
 فَلَا يَضُرُّهَا، وَيُرَاعِي الأَسَدُ الْبَقَرَ، فَلَا يَضُرُّهَا).

٣٢١ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقُولُ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقُولُ: فَيَنْزِلُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى بَعْضٍ أَمِيرٌ، لِيُكْرِمَ الله هَذِهِ الْأُمَّةَ).

٣٢٢ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ لَيُشْنِيَنَّهُمَا).

٣٢٣ \_ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدِّ، أَوْ إِلَى جَانِبِ لُدِّ). [١٥٤٦٩]

<sup>\*</sup> صحيح لغيره. (ت)

٣٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ إِحْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلاً مَرْبُوعاً لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلاً مَرْبُوعاً إِلَى الْجُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمُلَلُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمُسِيحَ الدَّجَالَ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ فِي زَمَانِهِ الْمُسِيحَ الدَّجَالَ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ فِي زَمَانِهِ الْمُسِيحَ الدَّجَالَ، وَالنِّهُ اللهُ مَنَهُ عَلَى الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقِرِ، وَالذِّيَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ مَعَ الْجَبْرِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ).

\* حدیث صحیح. (د)

### ٢١ ـ باب: طلوع الشمس من مغربها

٣٢٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَمْ تَكُنَ مَامَنَتَ مِن النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَمْ تَكُنَ مَامَنَتَ مِن النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَمْ تَكُنَ مَامَنتَ مِن النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَمْ تَكُنُ مَامَنتَ مِن اللهِ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَمْ تَكُنُ مَامَنتَ مِن اللهِ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَينَ اللهِ عَلَيْهِا فَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهُا لَوْ اللهِ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهُا لَا يَعْفَى اللهُ اللهُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهِا فَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَا لَقُولُونُ إِلَيْ عَلَيْهُا لَوْ لَكُنُ مَا لَوْلَا لَهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُا لَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُا لَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا لَقُولُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الله

□ وفي رواية: (لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، وَتُوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، وَقَدْ حَلَبَ لِقْحَتَهُ لَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، وَقَدْ رَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ وَلَا يَطْعَمُهَا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، وَالرَّجُلُ يَلِيطُ حَوْضَهُ لَا يَسْقِي مِنْهُ). [٨٨٢٤]

## ۲۲ ـ باب: تقارب الزمان

٣٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْيَوْمِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢٣ \_ باب: كلام السباع وغيرها

قَالَ: عَدَا الذِّنْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذِّنْبُ عَلَى ذَنَبِهِ قَالَ: أَلَا تَتَّقِي الله ، تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقاً سَاقَهُ الله إِلَيَّ ، فَقَالَ: يَا عَجبِي ذِنْبٌ مُقْعِ تَتَّقِي الله ، تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقاً سَاقَهُ الله إِلَيَّ ، فَقَالَ: يَا عَجبِي ذِنْبٌ مُقْعِ عَلَى ذَنَبِهِ ، يُكَلِّمُنِي كَلَامَ الإِنْسِ ، فَقَالَ الذِّنْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ عَلَى ذَنِهِ ، يُكَلِّمُ الإِنْسِ ، فَقَالَ الذِّنْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ ؟ مُحَمَّدٌ عَيْ بِيشْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ ، حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَزُواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَاهَا إلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَاهَا الله عَيْ فَنُودِي يَسُوقُ غَنَمَهُ ، حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَزُواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ الله عَيْ فَأَكُ لِلرَّاعِي: (أَخْبِرُهُمْ ) فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: (أَخْبِرُهُمْ ) فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ الله عَيْ فَلَالُ لِلرَّاعِي: (أَخْبِرُهُمْ ) فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: (أَخْبِرُهُمْ ) فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ لِللهَ عَيْ فَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ فَنُودِي رَسُولُ الله عَيْ اللهُ عَلَيْهِ ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَيُحْبِرُهُ فَخِذُهُ السِّبَاعُ الإِنْسَ ، وَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَيُخِرِهُ فَخِذُهُ مِنْ اللهِ الْكَابِهُ الْكَابِهُ الْكَاهِ ، وَشَرَاكُ نَعْلِهِ ، وَيُحْبِرُهُ فَخِذُهُ مِنْ اللهَ عَلَهُ مَا الْكَالِمُ اللهُ عَدْهُ اللهُ السِّ الْكَاهُ المَالِهُ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَلْكِ الْمَلْولِهُ الْمَلْكُولُ اللهُ الْمَلْكُولُ اللهُ الْمَلْكُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمَلْمُ اللهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤَلِهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُو

\* رجاله ثقات رجال الصحيح. (ت)

#### ٢٤ - باب: دابة الأرض

٣٢٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (تَخْرُجُ الدَّابَّةُ

فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يُغمرونَ (١) فِيكُمْ، حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ) وقَالَ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ) وقَالَ يُونُسُ؛ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ: (ثُمَّ يُعَمَّرونَ (٢) فِيكُمْ). [٢٢٣٠٨]

## • إسناده صحيح.

٣٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ: هَذَا يَا كَافِرُ . (١٠٣٦١]

#### \* إسناده ضعيف. (ت جه)

٣٣٠ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: ذَهَبَ بِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ
 قَرِيباً مِنْ مَكَّةَ، فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ) فَإِذَا فِتْرٌ فِي شِبْر.

\* إسناده ضعيف جداً. (جه)

## ٢٥ ـ باب: ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج

٣٣١ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ الله ﷺ وَيَنْ صَكُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴿ وَمَأْبُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ اللَّرْضَ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ

٣٢٨ ـ (١) (غمرة الناس): جماعتهم وزحمتهم.

<sup>(</sup>٢) تطول أعمارهم.

فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهِ، حَتَّى يَتْرُكُوهُ يَبَساً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا النَّهَرِ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَحَدٌ فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ: هَوُلَاءِ أَهْلُ الأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ مُخْتَضِبَةً دَماً، لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ مُخْتَضِبَةً دَماً، كَنْغَفِ الْجَرَادِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَيُطُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلٌ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسَاً، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسَاً، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلٌ يَشُرِي لَنَا نَفْسَهُ فَيَنْظُرَ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوثُ قَالَ: فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى بَعْض، فَيَنْظِرُ اللهُ مُوتَى لَا يُعْمَلُ اللهُ مُوتَى لَا يُعْمَلُ اللهُ مَوْتَى لَا يُعْمَلُ اللهُ مَوْتَى اللهُ مَوْتَى اللهُ عَلَى بَعْض، فَيَنْظُرُ مَا فَيَنْ وَلَى مَنْ النَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَشُولُ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهُ عَنْ كُمُ عَلَى بَعْض، فَيَعْرُهُمْ وَيَعَى مَوْتَى مَوْتَى مَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكُرُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّبَاتِ أَصَابَتُهُ قَطُّا).

\* إسناده حسن. (جه)

٣٣٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأْشَدٌ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ الله وَ الله عَلَيْ أَنْ يَبْعَثَهُمْ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ الله وَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً إِنْ شَاءَ الله وَيَسْتَثْنِي، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً إِنْ شَاءَ الله وَيَسْتَثْنِي، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُو كَهَيْئَتِهِ حِينَ

٣٣١ ـ (١) أي: وطَّن نفسه على أنه مقتول.

تَرَكُوه، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَحْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيُنَشِّفُونَ الْمِيَاهَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَعْتُ الله عَلَيْهِمْ نَعْفاً فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا) فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا) فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا) فَقالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَراً مِنْ لُحُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت جه)

٣٣٣ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ: أَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا الله، ذَلِكَ وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيُهْلِكُهُ الله حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسْلِمُ إِنَّ تَحْتِي كَافِراً فَتَعَالَ فَاقْتُلهُ، قَالَ: فَنُهْلِكُهُمْ الله ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بلَادِهِمْ وَأَوْطَانِهم، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَطَوَونَ بِلَادَهُمْ لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ، وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيَّ فَيَشْكُونَهُمْ فَأَدْعُو الله عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ الله وَيُمِيتُهُمْ، حَتَّى تَجْوَى الْأَرْضُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمْ، قَالَ: فَيُنْزِلُ الله ﴿ لَيْكُ الْمَطَرَ فَتَجْرُفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْذِفَهُمْ فِي الْبَحْرِ - قَالَ أَبِي: ذَهَبَ عَلَيَّ هَاهُنَا شَيْءٌ لَمْ أَفْهَمْهُ: كَأْدِيم وَقَالَ يَزِيدُ؛ يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ .: ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَّدَّ الْأَدِيمِ)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ: (فَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي كَيْكَ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِولَادِهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً).

\* إسناده ضعيف. (جه)

#### ٢٦ ـ باب: المهدي

٣٣٤ ـ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَنْقَضِي الْأَيَّامُ وَلَا يَنْقَضِي الْأَيَّامُ وَلَا يَنْهَ بُولِتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ وَلَا يَنْهَبُ الدَّهْرُ حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمُهُ اسْمُهُ السَّمِي).

\* إسناده حسن. (د ت)

سُولُ الله ﷺ: (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللهُ عَلِيِّ مَالَ عَلِيٍّ مَالَ اللهِ عَلَيْ مِنَ اللهُ عَلِيِّ مَالُؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِتَتْ اللهُ عَدْلاً كَمَا مُلِتَتْ الله عَدْلاً كَمَا مُلِتَتْ جَوْراً).

\* رجاله ثقات. (د)

٣٣٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، أَجْلَى أَقْنَى يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلْماً يَكُونُ سَبْعَ سِنِينَ). [١١١٣٠]

\* صحيح دون قوله: (يكون سبع سنين..). (د)

• إسناده ضعيف.

٣٣٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَزَلَازِلَ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحاً)، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: مَا السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحاً)، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: مَا صِحَاحاً؟ قَالَ: (بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: وَيَمْلَأُ اللهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ غِنَى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِياً فَيُنَادِي فَيَقُولُ: مَنْ لَهُ مُحَمَّدٍ عَنِي غِنَى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَأْمُرُكُ أَنْ تُعْطِينِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكُ أَنْ تُعْطِينِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ، فَيَقُولُ: الْتِ السَّدَّانَ؛ يَعْنِي: الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكُ أَنْ تُعْطِينِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: يَعْنِي: الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُركُ أَنْ تُعْظِينِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: الْتُعْلِينِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: الْتَعْلِينِ مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: الْتَعْلِينِ مَا لَهُ مُلِكُونُ كَذَالِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ قَالَ مِنْهُ، فَيُقُالُ مَنْ عَنِينَ أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيْثِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيْثُ وَلَا يَقْدَلُهُ الْ الْحَيْرُ فِي الْحَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيْثُ وَلَالَكُ مَا عَلَى الْحَيْرُ فِي الْحَيْثُو بَعْدَهُ الْوَلَا الْحَيْرُ فَيْرُ فِي الْحَيْرُ فِي الْحَيْرُ فِي الْحَيْرُ فِي الْحَيْرُ الْمُعْرِينَ الْكَارُ الْمُهُ الْمُولُولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُولُ الْمُولُ الْمَالِ الْمُؤُلِلُ الْمُولُ الْمُولُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤُلِولُ الْمَالِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِلُ الْمُؤُلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِ الْمُؤْلُول

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

٣٣٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَالًا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ الله فِي لَيْلَةٍ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

٣٤٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ هَارِبٌ إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُبْعَثُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكِّيُ بَعْثاً فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيُعْمِلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيُعْمِلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيّهِمْ عَيْنَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ) قَالَ تَبِيّهِمْ عَيْنَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ) قَالَ حَرَمِينً : (أَوْ سَبْعَ).

\* حدیث ضعیف. (د)





## صفة القيامة

#### ١ ـ باب: قيام الساعة على شرار الخلق

السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ).

□ وفي رواية: (إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ).

٣٤٢ ـ [م] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: الله الله).

٣٤٣ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَطِشُ عَلَيْهِمْ).

• صحيح لغيره.

٣٤٤ ـ عَنِ ابْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعِ). (لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعِ).

• حديث صحيح.

٣٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ الله شَرِيطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ لَا السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ الله شَرِيطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً).

رجاله ثقات.

٣٤٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعِ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَتَيْنِ (١). لَمْ يَرْفَعْهُ. [٢٣٦٥١]

• إسناده صحيح.

٣٤٧ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ). [٢٣٣٠٣] \* حسن لغيره. (ت)

## ٢ ـ باب: ذكر الصور وما بين النفختين

٣٤٨ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْماً لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَداً، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُو؟ قَالَ: (عَجْمُ الذَّنبِ).

٣٤٩ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٍّ: يَا رَسُولَ الله مَا الصُّورُ؟ قَالَ: (قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ).

\* إستاده صحيح. (د ت مي)

• ٣٥٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْظُرُ مَتَى يُؤْمَرُ) قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ الله فَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: (قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنَعْمَ الْوُكِيلُ عَلَى الله تَوَكَّلْنَا).

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (ت)

٣٤٦ ـ (١) أي: بين نفسين كريمتين، أب مؤمن وابن مؤمن أو بين أبوين مؤمنين.

٣٥١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (يَأْكُلُ التَّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ) قِيلَ: وَمِثْلُ مَا هُوَ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ) قِيلَ: وَمِثْلُ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: (مِثْلُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، مِنْهُ تَنْبُتُونَ). [١١٢٣٠]

• حسن لغيره.

٣٥٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ آلِهُ المَاثُورَ قَلِهِ الْقَوْنِ قَلِهِ الْقَوْنِ قَلِهِ الْقَوْنِ قَلِهِ الْقَوْنِ قَلِهِ الْقَوْنَ قَلِهِ الْقَوْنَ قَلِهِ الْقَوْنَ قَلِهِ الْقَوْنَ قَلِهِ الْقَوْنَ قَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَّدِ: كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: (قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى الله تَوَكَّلْنَا). [٣٠٠٨] • حسن لغيره.

٣٥٣ ـ عَنْ أَبِي مُرَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَشْرِقِ وَرِجْلَاهُ وَرِجْلَاهُ بِالْمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ بِالْمَشْرِقِ، يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ يَنْفُخَانِ فِي الصَّورِ فَيَنْفُخَانِ). [٦٨٠٤]

٣٥٣م - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى السَّمْعَ مَتَى وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى السَّمْعَ مَتَى يُؤْمَرُ) قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ الْوَكِيلُ). [١٩٣٤٥]

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

٣٥٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ: (عَنْ يَمِينِهِ جِبْرِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ ﷺ). [١١٠٦٩]

\* إسناده ضعيف. (د)

• إسناده ضعيف.

# ٣ ـ باب: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَـ تُهُ ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَقْبِضُ الله الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ).
 الْأَرْضِ).

٣٥٦ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيّاتُ أَيْمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيّاتُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُتَكِبِّرُ أَنَا الْمُتَعَالِي، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ ) قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُرَدِّدُهَا الْمَلِكُ أَنَا الْمُتَعَالِي، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ ) قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُرَدِّدُهَا حَتَى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَخِرُ بِهِ. [٢٥٠٨]

٣٥٧ ـ عَنْ مُجَاهِد قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَجَلْ وَالله مَا تَدْرِي: أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفاً تَجْرِي فِيهَا أُوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ، قُلْتُ: عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفاً تَجْرِي فِيهَا أُوْدِيةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ، قُلْتُ: أَنْهَاراً؟ قَالَ: لَا بَلْ أُوْدِيَةً، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا بَلْ أُوْدِيةً، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سِعَةً جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا مَلُولَ الله عَلَيْهَ لَا مَالَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ لَكُ وَاللهُ مَا تَدْرِي، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ كُلُ وَاللهُ مَا تَدْرِي، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ وَالسَّمَونَ مُطُولِتِكَ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهَ وَالسَّمَونَ مُطُولِتِكَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْرُ لِهِ مَا تَدْرِي، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونَ مُطُولِتِكَ عَلَى عَلَيْهُ مَعْ لَي وَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي مَطْوِيتِكَ عَلَى الله عَلَي عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى المَدْتِهِ عَلَى الله عَلَى الل

\* إسناده صحيح. (ت)

# ٤ - باب: ﴿ يَوْمَ نُبُدُّلُ ٱلْأَرْضُ ﴾

٣٥٨ \_ [م] عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَـنْ هَـنْهِ الْآيَةِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ

وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَلَكَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (عَلَى الصِّرَاطِ).

#### ه ـ باب: الحشر

٣٥٩ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً) قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ الْأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ).

وفي رواية: (يَبْعَثُ الله رَجَّلُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاقً عُرَاقً عُرَاقً عُرَاقً عُرُاقً عُرْاتِ؟ قَالَ: غُرْلاً)، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ قَالَ: ﴿ لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْنِيدِ ﴿ اللَّهِ السَّالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

سَبَهِ اللهِ عَنهُ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَيْهُ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿كُمَا فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ حَلَقٍ نَعُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ إِنَّهُ سَيُجَاءُ بِأَنَاسٍ مِنْ وَإِنَّهُ الْخَلْقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِأَنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَلَأَقُولَنَّ: أَصْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَلَأَقُولَنَّ: أَصْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَلَأَقُولَنَّ: أَصْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَلَأَقُولَنَّ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿...وَكُنتُ أَمْتِيمُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٌ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ عَلَيْمِمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْرَقِيبَ عَلَيْمِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ عَنْ مَعْفِي شَهِيدُ إِلَى إِن تُعَذِيبُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْمَرْيِدُ مَنْ اللهُ الْمَائِدةَ]. فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ).

٣٦١ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسِيدٍ قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: يَا بَنِي

غِفَارٍ، قُولُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ حَدَّثَنِي (أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْوَاجٍ، فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمْ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ) فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ؟ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ؟ قَالَ: (يُلْقِي الله الْآفَة عَلَى الظَّهْرِ، حَتَّى لَا يَبْقَى ظَهْرٌ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَقْدِرُ لَيُكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَقْدِرُ كَاكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَقْدِرُ كَالِي اللَّالَ فَا لَهُمْ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَقْدِرُ كَالَاكَا]

#### اسناده قوي. (ن)

٣٦٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مُشَاةٌ وَصِنْفٌ رُكْبَانٌ وَصِنْفٌ عَلَى وَجُوهِهِمْ؟ قَالَ: وُجُوهِهِمْ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَمْ إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ).

\* حسن لغيره. (ت)

٣٦٣ ـ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف جداً.

# ٦ ـ باب: أهوال يوم القيامة

٣٦٤ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ).

٣٦٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَنْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَنْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آنَافِهِمْ) شَكَّ ثَوْرٌ بِأَيِّهِمَا قَالَ.

٣٦٦ ـ [م] عَنِ الْمِقْدَاد صَاحِب رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتْ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ، حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، قَالَ: فَتَصْهَرُهُمْ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ كَقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَاماً). [٢٣٨١٣]

٣٦٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأُ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾، وَ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾، وَأَحْسَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: سُورَةَ هُودٍ).

\* إسناده حسن. (ت)

٣٦٨ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ أَحَدُهُ مَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ أَحَدُهُ مَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَذْكُرُ (أَنَّهُ يَبْلُغُ الْعَرَقُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَذْكُرُ (أَنَّهُ يَبْلُغُ الْعَرَقُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَ أَحَدُهُمَا: (إِلَى شَحْمَتِهِ)، وَقَالَ الْآخَرُ: (يُلْجِمُهُ) فَخَطَّ ابْنُ عُمَرَ وَأَشَارَ أَحَدُهُمَا: (إِلَى شَحْمَتِهِ)، وَقَالَ الْآخَرُ: (يُلْجِمُهُ) فَخَطَّ ابْنُ عُمَرَ وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِأَصْبُعِهِ مِنْ أَسْفَلِ شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: مَا أَرَى ذَاكَ إِلَا سَوَاءً.

• إسناده حسن.

٣٦٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقُ يَقُولُ: (تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْ يَبْلُغُ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ مَنْ كَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَلْجَمَهَا فَاهُ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْقَةً يُشِيرُ هَكَذَا (وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظّيهِ عَرَقُهُ) وَضَرَبَ بِيدِهِ إِشَارَةً.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

• ٣٧٠ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ، وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا، يَعْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا يَعْلِي الْقُدُورُ، يَعْرَقُونَ فِيهَا عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى وَسَطِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللَي وَسَطِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْكِرَقُ).

• إسناده قوي.

٣٧١ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَذْكُرُ الْحَبِيبُ حَبِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا، أَمَّا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَنْقُلَ أَوْ يَخِفَّ فَلَا، وَأَمَّا عِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى بِيمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمالِهِ فَلَا، وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَتَغَيَّظُ عَلَى بِشِمالِهِ فَلَا، وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَتَغَيَّظُ عَلَى بِشِمَالِهِ فَلَا، وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَتَغَيَّظُ عَلَى بِشَمَالِهِ وَكُلْتُ بِمَنِ النَّارِ فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ الْحِسَابِ، وَوُكُلْتُ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، وَوُكُلْتُ بِمَنْ المَّيْفِ، عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَّمَ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قَالَ: فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَّمَ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قَالَ: فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَّمَ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قَالَ: فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَّمَ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قَالَ: فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَم عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي عَمَرَاتٍ، وَلِجَهَنَّمَ عَلَالِيبُ وَحَسَكُ يَأْخُذُونَ

مَنْ شَاءَ الله ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّيحِ وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ: رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمُحُورٌ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ).

• إسناده ضعيف بهذه السياقة.

٣٧٢ - عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ، هَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (أَمَّا فِي مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٍ فَلَا، الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ وَالصِّرَاطُ).

\* إسناده ضعيف. (د)

## ٧ ـ باب: الشفاعة والمقام المحمود

٣٧٣ - [ق] عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبَّنَا وَهَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلِي فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ الله وَ عَلَىٰ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا وَ عَلَىٰ يُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ وَعَلَىٰ، وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ وَسُوالَهُ رَبَّهُ وَعَلَىٰ الرَّحْمِنِ وَعَلَىٰ اللهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً وَلَكِنْ النَّوْا نُوحاً فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ الله إِلَى الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً وَلَكِنْ النَّوا بُومَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ وَسُوالَهُ رَبَّهُ وَيَلْكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ الله بِهِ عَلَىٰ الرَّحْمَنِ وَيَكُنْ النُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ الله فِي عَلَمْ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ الله فَي أَنُونَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ الله فَي وَلَكِنْ النَّوْا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمُ اللهُ وَاعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ الله وَلَكِنْ النَّوا عِيسَى عَبْدَا اللهُ اللهِ يَعْيُرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، ولَكِنْ النَّهُ وَلَكِنْ النَّهُ وَيَعْمَلُ اللهُ عَيْسَى عَبْدَ اللهُ وَلَكِنْ النَّوا عِيسَى عَبْدَ اللهُ الْتَقِي قَتَلَ بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ النَّوا عِيسَى عَبْدَ الله التَّيْ وَلَكِنْ النَّوا عِيسَى عَبْدَ اللهُ النَّهُ اللهُ الْتَقُوا عِيسَى عَبْدَ اللهُ الْمَالِ الْوَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَكُولُ الْعُولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ ال

وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّداً عَلِيْهِ عَبْداً غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي).

قَالَ الْحَسَنُ: هَذَا الْحَرْفَ (فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).

قَالَ أَنَسُ: (حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي وَ الْكَا فَيُوْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَ فَكُلُ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي وَقَعْتُ أَوْ حَرَرْتُ سَاجِداً إِلَى رَبِّي وَ فَكُلُ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي قَالُ: ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُ لِي حَدّاً فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدّاً فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَشْفَعُ وَسَلْ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَهَلُ وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي فَكَلُ وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِي فَيَعُلُ وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِي فَيَكُدُ وَيَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِي فَعَلَى الله أَنْ يَدَعَنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي مُا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِي وَهَلْ ، فَيَحَدُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَمَدُهُ خَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِي وَهَلْ ، فَيَحَدُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِي وَقَعْتُ أَوْ فَيَحُدُ لِي حَدًا فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًا فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَةَ، ثُمَّ أَعُودُ الله أَنْ يَدَعِيهِ يُعَلِّمُ وَاشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًا فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَوُلُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ جَسَهُ الْقُرْآنِ).

□ وفي رواية: (وَلَكِنْ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ وَ عَلَىٰ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيلًا الرَّحْمَنِ وَ عَلَى الْمُنْ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ: قَوْلَهُ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَوْلَهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، وَأَتَى عَلَى كَذَبَهُنَّ: قَوْلَهُ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَوْلَهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أَخْتِي، وَلَكِنْ ائْتُوا مُوسَى).

وفيها: (فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، فَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ)؛ أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، ثُمَّ تَلَا قَتَادَةُ: ﴿عَسَىٰ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ)؛ أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، ثُمَّ تَلَا قَتَادَةُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴿ الإسراء]. قَالَ: هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الله عَلَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ .

٣٧٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: أُتِي رَسُولُ الله ﷺ بِلَحْمٍ فَلُفِعَ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَيَأْتُونَ نُوحاً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةً

عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ فَضِي قَدْ مَثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَثْلَهُ مَا ذَهَبُوا إِلَى مُوسَى الْمَالِيمِ .

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَفْسِي نَفْسِي الْفَسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا هُو، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا هُو، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذُكُرْ لَهُ ذَنْباً، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْقِيدٍ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَقُومُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ

سَاجِداً لِرَبِّي وَ اللهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي عَلَى اللهُ وَلِي الْمَعْمَلِ بِيَدِهِ لَمَا النَّاسِ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْأَبُوابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُورَى . الْبَعْرَى مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُصُرَى).

٣٧٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي).

\* إسناده صحيح. (د ت)

٣٧٦ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الله ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ). [٢١٢٤٩] \* صحيح لغيره. (ت جه)

٣٧٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* صحيح لغيره. (ت جه)

٣٧٨ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ أَنَا رَابِعُهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: (سِوَايَ) قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ.

\* إسناده صحيح. (ت جه مي)

٣٧٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَظِيَّةٍ قَالَ: (قَدْ أَعْطَى اللهُ كُلَّ نَبِيِّ عَطِيَّةٍ قَالَ: (قَدْ أَعْطَى الله كُلَّ نَبِيِّ عَطِيَّةٍ قَالَ: (قَدْ أَعْطَى الله كُلَّ نَبِيِّ عَطِيَّةٍ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، كُلَّ نَبِيٍّ عَطِيَّةٍ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ النَّاسِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَإِلاَّ جُلَ لَيَشْفَعُ لِللَّكُونَ وَلِلرَّجُلِ).

\* صحيح لغيره. (ت)

• ٣٨٠ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضَّ الله ﷺ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ.

فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرِ: أَلَا تَسْأَلُ رَسُولَ الله ﷺ مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيُوْمَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعُهُ قَطُّ، قَالَ: فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (نَعَمْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَي وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ الله وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَنْ فَإِنَّ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جِبْرِيلُ عِنْ رَبَّهُ فَيَقُولُ الله وَ الله والله والله

أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ الله وَ يَجْكُ: انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدِ عَمِلَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَقُولُ الله وَ يَجْلُلُ: أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي.

ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلاً فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ الْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الْطَحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الطَّحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الطَّحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الله وَعَلَىٰ الله وَعَمَّرَةً أَمْثَالِهِ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ الله وَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ مَا اللهُ مِنْ الضَّعَىٰ فَي اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالَىٰ اللهُ وَاللهُ وَالهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُولِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ

#### • إسناده حسن.

 تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَشُفِّعْتُ فِي أُمَّتِي، أَنْ أُخْرِجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً وَاحِداً، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَتَرَدَّدُ عَلَى رَبِّي عَلَىٰ فَلَا أَقُومُ مَقَاماً إِلَّا شُفِّعْتُ حَتَّى أَعْطَانِي الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ احِداً مُخْلِصاً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاحِداً مُخْلِصاً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ).

• رجاله رجال الصحيح، وفي متن هذا الحديث غرابة.

٣٨٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ، وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ أَقُولَ، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣٨٣ ـ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَنَجَّزَهَا فِي اللَّمُنْيَا، وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ اللَّمُنْيَا، وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ اللَّمُنْيَا، وَلا فَحْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْقَيَامَةِ وَلا فَحْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلا فَحْرَ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي وَلا فَحْرَ.

وَيَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَلْيَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا وَ اللهِ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ آدَمَ وَ اللهِ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنِّي قَدْ أُخْرِجْتُ مِنَ الْجَنَّةِ بِخَطِيئَتِي، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيُومَ لِللَّهُ فَي الْيُومَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحاً رَأْسَ النَّبِيِّينَ.

فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي دَعَوْتُ بِدَعْوَةٍ أَغْرَقَتْ أَهْلَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّ نِي الْمَيْوَمَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الله. فَيَأْتُونَ يُهِمُّ نِي الْمِيرَةِ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، إِبْرَاهِيمَ الله فَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ الله فَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنِّي كَذَبْتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، وَالله فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنِّي كَذَبْتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، وَالله وَقُولُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ إِلَى كَذِبَاتٍ، وَالله وَقُلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ إِلَى كَذَبْتُ وَلِي اللهِ قَوْلُهُ: ﴿إِنِي سَقِيمٌ اللهِ عَنْ دِينِ الله قَوْلُهُ: ﴿إِنِي سَقِيمٌ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعُلُهُ اللهِ عَنْ وَينِ الله قَوْلُهُ وَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَى الْمَلِكِ: أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي وَقَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ حِينَ أَتَى عَلَى الْمَلِكِ: أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الله بِرِسَالَتِهِ اللهِ بِرِسَالَتِهِ وَيَوْلُهُ لِا مُؤْلِكِ الْتُوا مُوسَى عَلَى الْمَلِكِ: أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي وَكَلَامِهِ وَكَلَامِهِ وَكَلَامِهِ.

فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَلَّمَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَتَلْتُ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي اتُّخِذْتُ إِلَها مِنْ دُونِ الله، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي دُونِ الله، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وَعَاءٍ مَحْتُومٌ عَلَيْهِ أَكَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ وَعَاءٍ مَحْتُومٌ عَلَيْهِ أَكَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ وَعَاءٍ مَحْتُومٌ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَا، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، حَتَّى يَأْذَنَ الله وَ اللهَ لَيَا لَمَنْ شَاءَ وَيَرْضَى، فَإِذَا أَرَادَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ:

أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ، نَحْنُ آخِرُ الْأُمَم وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُفْرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِي غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرٍ الطُّهُورِ، فَتَقُولُ الْأُمَمُ: كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُّهَا، فَنَأْتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَأَقْرَعُ الْبَابَ فَيُقَالُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُفْتَحُ لِي، فَآتِي رَبِّي وَ إِلَّ عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ ـ شَكَّ حَمَّادٌ \_ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَلَيْسَ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْظَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا \_ لَمْ يَحْفَظْ حَمَّادٌ \_ ثُمَّ أُعِيدُ فَأَسْجُدُ فَأَقُولُ مَا قُلْتُ فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أُعِيدُ فَأَسْجُدُ فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِيَ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَقَالَ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا دُونَ ذَلِكَ). [7087]

• حسن لغيره دون قول عيسى ﷺ: (إني اتخذت إلْهاً من دون الله).

٣٨٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ نَحْوَهُ، وقَالَ فِي الْأَوَّلِ: (مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالثَّانِيَةِ بُرَّةٍ وَالثَّالِثَةِ لَاَّ وَالثَّالِثَةِ ذَرَّةٍ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣٨٥ ـ عَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْرُسُهُ أَصْحَابُهُ، فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبْتُ

أَنْظُرُ فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذٍ قَدْ لَقِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَسَمِعْنَا صَوْتاً مِثْلَ هَزِيزِ الرَّحَا فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ: (هَلْ قَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ؟ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَ عَلَى فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة) فَقَالَا: يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة) فَقَالَا: يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة) وَمَنْ يَدْخُلَ نِصُولَ الله ادْعُ الله وَعَنَى أَنْ يَجْعَلَنَا فِي شَفَاعَتِكَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا فِي شَفَاعَتِي).

• إسناده حسن.

• إسناده حسن.

٣٨٧ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّى بِالْقَوْمِ ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيمِينِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيمِينِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْتُ اللهُ أَنْ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْتُ اللهُ أَنْ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْقِي وَخَلْفَهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْتُ اللهُ أَنْ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْقِي وَخَلْفَهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْتُ اللهُ أَنْ مَسْعُودٍ فَقَامَ بِلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّهُ عَنْ اللهُ مَا أَرْاهُ إِلَى مَا الْعَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَا إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ سَلَهُ مَا أَرَاهَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ: (دَعَوْتُ لِأُمَّتِي) قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا عَلَيْكِ؟ قَالَ: (أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاة) قَالَ: (بَلَى) فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَالَ: (بَلَى) فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَالَ: (بَلَى) فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَالَ: (بَلَى النَّاسِ بِهَذَا لَيُسَابِ فَالْ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا نَكُلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ، فَنَادَى أَنِ ارْجَعْ فَرَجَعَ، وَتِلْكَ الْآيَةُ ﴿إِن تُعَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيدُ لَكَكِيمُ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ الْآيَةُ ﴿ إِلَى المَائِدةَ]. [1893]

• إسناده حسن.

٣٨٨ عن مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالاً: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً كَانَ الَّذِي يَلِيهِ الْمُهَاجِرُونَ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ وَنَحْنُ حَوْلَهُ قَالَ: فَتَعَارَرْتُ مِنَ اللَّيْلِ أَنَا وَمُعَاذٌ مَنْ إِلاَّ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ وَنَحْنُ حَوْلَهُ قَالَ: فَتَعَارَرْتُ مِنَ اللَّيْلِ أَنَا وَمُعَاذٌ فَنَظُرْنَا قَالَ: فَخَرَجْنَا نَطْلُبُهُ إِذْ سَمِعْنَا هَزِيزاً كَهَزِيزِ الْأَرْحَاءِ، إِذْ أَقْبَلَ فَلَمَّ الْقَبْلَ نَظُرَ قَالَ: (مَا شَأَنُكُمْ؟) قَالُوا: انْتَبَهْنَا فَلَمْ نَرَكَ حَيْثُ كُنْتَ فَلَمَّا أَقْبَلَ نَظُرَ قَالَ: (مَا شَأَنُكُمْ؟) قَالُوا: انْتَبَهْنَا فَلَمْ نَرَكَ حَيْثُ كُنْتَ خَشِينَا أَنْ يَكُونَ أَصَابَكَ شَيْءٌ جِئْنَا نَطْلُبُكَ، قَالَ: (أَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّة نِصْفُ أُمَّتِي أَوْ شَفَاعَةً، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ فَخَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّة نِصْفُ أُمَّتِي أَوْ شَفَاعَةً، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ الشَّفَاعَةَ، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ اللّهَ شَيْءً وَلَا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَبِحَقِّ الصَّحْبَةِ لَمَا أَدْخَلْتَنَا اللّهُ مَنْ مَا أَنْ اللّهُ شَيْئًا، وَكُثُرَ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِنَا، وَكُثُرَ النَّاسُ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ بَاللّه شَيْئًا). [إنِّي أَجْعَلُ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا).

• حديث صحيح وإسناده حسن.

٣٨٩ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيَّيْنِ رَبِيعَةَ

وَمُضَرَ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله وَمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ).

• صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: «فقال رجل» فهي زيادة شاذة.

· ٣٩ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ عَيَّالِيْهِ. [٢٣٢٩٥]

• صحيح لغيره.

٣٩١ ـ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْةً فِي سَفَرِ فَسَارَ بِهِمْ يَوْمَهُمْ أَجْمَعَ لَا يَحُلُّ لَهُمْ عُقْدَةً وَلَيْلَتَهُ جَمْعَاءَ لَا يَحُلُّ عُقْدَةً إِلَّا لِصَلَاةٍ، حَتَّى نَزَلُوا أَوْسَطَ اللَّيْل، قَالَ: فَرَقَبَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ وَضَعَ رَحْلَهُ قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً إِلَّا نَائِماً وَلَا بَعِيراً إِلَّا وَاضِعاً جِرَانَهُ نَائِماً، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ فَنَظَرْتُ حَيْثُ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَحْلَهُ، فَلَمْ أَرَهُ فِي مَكَانِهِ، فَخَرَجْتُ أَتَخَطَّى الرِّحَالَ حَتَّى خَرَجْتُ إِلَى النَّاسِ، ثُمَّ مَضَيْتُ عَلَى وَجْهِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ فَسَمِعْتُ جَرَساً فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَالْأَشْعَرِيِّ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا هَزِيزٌ كَهَزيز الرَّخَا، فَقُلْتُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ هَذَا الصَّوْتِ، قَالَا: اقْعُدْ اسْكُتْ، فَمَضَى قَلِيلاً فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله فَزعْنَا إِذْ لَمْ نَرَكَ وَاتَّبَعْنَا أَثَرَكَ، فَقَالَ: (إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَ كُلُكُ فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ) فَقُلْنَا: نُذَكِّرُكَ الله وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: (أَنْتُمْ مِنْهُمْ) ثُمَّ مَضَيْنَا فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ فَيُخْبِرُهُمْ بِالَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ فَيُذَكِّرُونَهُ الله وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلَهُمْ مِنْ أَهْل شَفَاعَتِهِ فَيَقُولُ: (فَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ) حَتَّى انْتَهَى النَّاسُ فَأَضَبُّوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، قَالَ: (فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً). [٢٣٩٧٧]

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

بِالشَّفَاعَةِ حَتَّى لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كُلَّ آيَةٍ ذَكَرَهَا الله وَ لَكُلُ بِالشَّفَاعَةِ حَتَّى لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كُلَّ آيَةٍ ذَكَرَهَا الله وَ فَي اللهُ وَيَها خُلُودُ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا طَلْقُ أَتُرَاكَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ الله مِنِّي وَأَعْلَمَ بِسُنَّةِ مِنْ فَقَالَ: يَا طَلْقُ أَتُرَاكَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ الله مِنِّي وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِي اللهُ فَقُلْتُ: لَا وَالله بَلْ أَنْتَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ الله مِنِي وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِي، قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قَرَأْتَ أَهْلُهَا هُمْ لِكِتَابِ الله مِنِي وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِي، قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قَرَأْتَ أَهْلُهَا هُمْ لِكِتَابِ الله مِنِي وَأَعْلَمُ بِسُنَتِهِ مِنِي، قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قَرَأْتَ أَهْلُهَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ، وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوباً فَعُذَّبُوا بِهَا ثُمَّ أُخْرِجُوا، صُمَّتَا اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوباً فَعُذَّبُوا بِهَا ثُمَّ أُخْرِجُوا، صُمَّتَا وَالله عَيْقَ يَقُولُ: وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوباً فَعُذَّبُوا بِهَا ثُمَّ أُخْرِجُوا، سُمَعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: (يَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ) وَنَحْنُ نَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ مَا تَقْرَأً مَا تَقْرَأً .

• إسناده ضعيف

٣٩٣ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَقَيْنَ؟ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّاؤُونَ) قَالَ زِيَادٌ: أَمَا إِنَّهَا لَحْنٌ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا. [٥٤٥٦]

• إسناده ضعيف.

٣٩٤ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ: فَيُشَفِّعَانِ).

• إسناده ضعيف.

### ٨ ـ باب: إخراج بعث النار

• ٣٩٥ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَقُولُ الله ﷺ: (يَقُولُ الله ﷺ: كَنْ النَّارِ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ: فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الْمَوْلُودُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ النَّاسِ مُكْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكَنَّ عَذَابَ اللهِ فَلَاكِذَنَ عَذَابَ اللهِ شَكِيدُ إِنَّ مَنْ النَّاسِ مُكْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكَنَ عَذَابَ اللهِ شَكِيدُ اللهِ الْوَاحِدُ؟).

٣٩٦ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أُوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَبَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله يَا رَبِّ وَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: (إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَم كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَسْوَدِ).

٣٩٧ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ، رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيمٌ ﴿ يَوَا تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ﴾ [الحج]. حَتَّى بَلَغَ آخِرَ الْآيتَيْن، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ حَثُوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمَ يُنَادَى آدَمُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثاً إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ) قَالَ: فَأَبْلَسَ أَصْحَابُهُ حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: (اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ: يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ) قَالَ: فَأُسْرِيَ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ: (اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ). [199.1]

\* حدیث صحیح. (ت)

٣٩٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ.. وذكر الحديث قبله. وفيه: قَالَ: فَبَكَوْا قَالَ: (قَارِبُوا وَسَدِّدُوا مَا أَنْتُمْ فِي الْأُمَمِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

\* حديث صحيح. (ت)

٣٩٩ \_ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ: أَيْنُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُرُكَ أَنْ تَبْعَثَ بَعْناً مِنْ يَبْعَثُ مَنادِياً يُنَادِي: يَا آدَمُ، إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تَبْعَثَ بَعْناً مِنْ

ذُرِّيَّتِكَ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ آدَمُ: يَا رَبِّ وَمِنْ كَمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنَّا بَعْدَ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ؟ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ؟ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي صَدْرِ الْبَعِيرِ).

## • صحيح لغيره.

•• ٤ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآدَمَ اللَّهِ: قُمْ فَجَهِّزْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِداً إِلَى الْجَنَّةِ) فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُوْا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُمَّتِي لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ) فَخَفَّفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

• صحيح لغيره.

# ٩ ـ باب: فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم

١٠٠ - [م] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حَتَّى يُدْفَعَ إِلَيْهِ،
 يُقَالُ لَهُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ).

٧٠٤ - عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَجْمَعُ الله ﷺ: (يَجْمَعُ الله ﷺ: الله ﷺ الْأُمَمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَدَا لله ﷺ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى يُصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى يُصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى يُصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَقُولُ: يُقُولُ: مُا تَنْتَظِرُونَ؟ فَيَقُولُ: مَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَيَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ؟

نَنْتَظِرُ رَبَّنَا وَ اَلَى: فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ نَعَمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَعْرِفُونَهُ وَلَمْ تَرَوْهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ فَيَتُحِلَّى لَنَا ضَاحِكاً، فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكاً، فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَعَدَّ إِلَّل جَعَلْتُ مَكَانَهُ فِي النَّارِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً). [1970]

□ وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ الله وَ اللهُ عَذَابَهَا بَيْنَهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ: هَذَا يَكُونُ فِدَاءَكَ مِنَ النَّارِ). [١٩٦٥٨]

• إسنادهما ضعيف.

# ١٠ ـ باب: الحساب وقصاص المظالم

مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذاً بِيَدِ ابْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذاً بِيَدِ ابْنِ عُمْرَ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَيَلْكُ النَّهُ وَيَلْكُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَيَلْكُ يُدُنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، حَتَّى إِذَا لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، حَتَّى إِذَا لَهُ: قَلْ مَتَرْتُهَا عَلَيْكَ قَرَرُهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فَي اللّهُ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كَنَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّالُ فِي اللّهُ عَلَى كَتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّالُ فِي اللّهُ عَلَى كَبَعْمَ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّالُ فِي اللّهُ عَلَى وَلِي عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ وَهَا وَلَا لَكَ الْذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلًا لَعْنَهُ وَاللّهُ عَلَى الطّعْلِمِينَ فَي اللّهُ الْمَالِمِينَ إِلَى الْعَلَامِينَ الْكَالِمِينَ الْمَالِمِينَ إِلَيْ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْعَلَامِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْعَلَامِينَ اللّهَ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلِمِينَ اللّهُ الْفُهُ اللّهُ اللّهُ

٤٠٤ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى

إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَفِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا). [١١٠٩٥]

•• ٤٠٥ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟) قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ الله مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ، قَالَ: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنَ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ).

٢٠٤ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْخُوُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ الْحَقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ الْعَلَيْدِينَ الْقَرْنَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَرْنَاءِ الْعَلَيْدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعَلَى الللْعَلَيْقَ الللْعُلُولُ اللَّهُ الللللْمُلْعُلِي الللللْمُلِي الللللْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْعُلُولُ ا

□ زاد في رواية: (وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنَ الذَّرَّةِ). □

٧٠٤ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (يَقُولُ الله وَ اللهِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ فَأَيْنَ شُكُرُ ذَلِكَ).
 ١٠٣٧٨]

٤٠٨ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِي عَنِ الْحِسَابِ الْيَسِيرِ، فَقَالَ: (الرَّجُلُ تُعْرَضُ الْيَسِيرِ، فَقَالَ: (الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْداً شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَاصَّ الله عَنْكَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).
 عَبْداً شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَاصَّ الله عَنْكَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).

<sup>•</sup> إسناده قوي.

٤٠٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَخْتَصِمُ حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَا انْتَطَحَا).

• إسناده ضعيف.

مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن لغيره وإسناده ضعيف.

تُقْتَرِنَانِ فَنَطَحَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَجْهَضَتْهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَالَ: فَضَحِكَ لَقُتَرِنَانِ فَنَطَحَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَجْهَضَتْهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (عَجِبْتُ لَهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُقَادَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

رُسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَغَ الله تَعَالَى مِنْ قَضَاءِ رَسُولَ الله عَلَيْقَى رَجُلَانِ فَيُوْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ الْخَلْقِ، فَيَبْقَى رَجُلَانِ فَيُوْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ الْخَبَّارُ تَعَالَى: رُدُّوهُ فَيَرُدُّوهُ، قَالَ لَهُ: لِمَ الْتَفَتَّ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتُ أَرْجُو الْجَبَّارُ تَعَالَى: رُدُّوهُ فَيَرُدُّوهُ، قَالَ لَهُ: لِمَ الْتَفَتَّ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتُ أَرْجُو الْجَبَّارُ تَعَالَى: أَنْ كُنْتُ أَرْجُو الْجَبَّةِ، فَيَقُولُ لَقَدْ أَنْ تُدْحِلَنِي اللهِ وَعَلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَقَدْ أَنْ تُدْحِلَنِي الله وَعَلَى حَتَّى لَوْ أَنِّي أَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَا عَطَانِي الله وَعَلَى حَتَّى لَوْ أَنِّي أَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَا عَنْدِي شَيْئاً)، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْ إِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي عِنْدِي شَيْئاً)، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْقِ إِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي عَنْدِي شَيْئاً)، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْقِ إِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي وَجُهِهِ.

• إسناده ضعيف.

الْقِيَامَةِ أَحَدٌ فَيُغْفَرَ لَهُ، يَرَى الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ، وَيَقُولُ الله وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

﴿ فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُشَعُلُ عَن ذَلْبِهِ إِنسُ وَلَا جَآنٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم ﴾ [الرحلن: ٣٩ ـ ١١]).

• إسناده ضعيف.

### ١١ \_ باب: المرور على الصراط

218 ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُ وَهَلْ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ الشَّمْسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ الشَّمْسَ فَيَقُولُونَ نَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ الشَّمْسَ فَيَقُولُونَ نَعْبُدُ اللهُ وَيَخْلُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بالله مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا فَإِذَا بَالله مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا فَإِذَا مَنَا فَيَتْبَعُونَهُ وَلُونَ الْتَنِيقِمُ الله وَيَقُلُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَا فَيَتْبَعُونَهُ).

قَالَ: (وَيُضْرَبُ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا الله تَعَالَى، (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا الله تَعَالَى، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله وَ الله وَيَلْ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله وَيَلْ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ

مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ الله عَلَى الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا، النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِن مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ فِينَبْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي خَمِيلِ السَّيْلِ.

وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو الله حَتَّى يَقُولَ: فَلَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ: فَلَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِى مِنْ عُهُودِهِ وَمَوَاثِيقِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحِبَرَةِ وَالسُّرُورِ سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ وَقَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو الله حَتَّى يَضْحَكَ الله فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا أُدْخِلَ قِيلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).

قَالَ: وَأَبُو سَعِيدٍ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: (هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا يَقُولُ: (هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةِ . [۷۷۱۷]

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعُهُ، قَالَ: فَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَي النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ لِي النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ هَلُونَا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ هَالَذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ هَلَيْ النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمُنَامَ الْأَوْمُانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّوْمِنَامَ الْأَوْمَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّاصِ اللَّامِ اللَّهُ مَنْ كَانُ يُعْبَدُونَ اللَّوْمَانَ وَلُكُنُ مَنْ كَانُ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَتَّى يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ، وَبَقَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَلَّلَهُمْ بِيَدِهِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ الله ﴿ لَكُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الله وَلَمْ نَرَ الله، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلَّا وَقَعَ سَاجِداً، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلَّا وَقَعَ سَاجِداً، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلَّا وَقَعَ سَاجِداً، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلَّا وَقَعَ سَاجِداً، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلَّا وَقَعَ عَلَى قَفَاهُ).

قَالَ: (ثُمَّ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، وَالْأَنْبِيَاءُ بِنَاحِيتَيْهِ، قَوْلُهُمْ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، وَإِنَّهُ لَدَحْضُ مَزَلَّةٍ وَإِنَّهُ لَكَخْضُ مَزَلَّةٍ وَإِنَّهُ لَكَخْضُ مَزَلَّةٍ وَإِنَّهُ لَكَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ:

(تَخْطَفُ النَّاسَ، وَحَسَكَةٌ تَنْبُتُ بِنَجْدِ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ) قَالَ: وَنَعَتَهَا لَهُمْ قَالَ: (فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي لَأَوَّلَ مَنْ مَرَّ أَوْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، قَالَ: فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَمِثْلَ الرِّيحِ وَمِثْلَ أَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَمِثْلَ الرِّيحِ وَمِثْلَ أَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَحْدُوشٌ مُكَلَّمٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا قَطَعُوهُ أَوْ فَإِذَا جَاوِزُوهُ فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ فِي جَاوَزُوهُ فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌ لَهُ بِأَشَدَ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ اللَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبِّ كُنَّا نَعْزُو جَمِيعاً وَنَحْجُ جَمِيعاً وَنَعْتَمِرُ جَمِيعاً فَيِم نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، قَالَ: وَنَحُجُ جَمِيعاً وَنَعْتَمِرُ جَمِيعاً فَيِم نَجُونَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، قَالَ: فَيَقُولُ الله وَ اللهَ وَهِلُكُ اللهُ وَهِلَكُ اللهُ وَيَقُلُ اللهُ وَهِلَكُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَيَقُلُ اللهُ وَيُعْلَى اللهِ وَلَهُ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَيَقُلُ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَلَهُ اللهِ فَيُولُ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

قَالَ: (فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ فَيُطْرَحُونَ فِي نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَوَانِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبُّ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّبْتِ إِلَى الشَّمْسِ يَكُونُ أَخْضَرَ وَمَا يَكُونُ إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ يَكُونُ أَخْضَرَ وَمَا يَكُونُ إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَضْفَرَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَأْنَكَ كُنْتَ قَدْ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: (أَجَلْ قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ؟ قَالَ: (أَجَلْ قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ؟ قَالَ: (أَجَلْ قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ).

الْقِيَامَةِ، قَالَ: قَالَ: (أَنَا فَاعِلٌ بِهِمْ) قَالَ: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الطّرَاطِ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ؟ قَالَ: (اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ) قَالَ: قُلْتُ:

فَإِذَا لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: (فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ) قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: (فَأَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: (فَأَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* رجاله رجال الصحيح ومتنه غريب. (ت)

الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يُقَالُ: أَلاَ تَتَبِعُ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يُقَالُ: أَلاَ تَتَبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ الصَّورِ صُورُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الصَّورِ صُورُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى النَّاسَ؟ الْمُسْلِمُونَ فَيَطُلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُ الْعَالَمِينَ فَيقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، الله رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُو فَيَقُولُ: أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، الله مِنْكَ، الله مِنْكَ، الله مِنْكَ، الله مَنْكَ، الله مَنْكَ أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، الله مَنْكَ، الله مَنْكَ أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، الله مِنْكَ، الله مَنْكَ، وَهُو يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ).

 وَإِذَا صُيِّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّاً فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ النَّارِ: تَعْرِفُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ النَّارِ: تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُصْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحاً عَلَى السُّورِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ).

وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: (وَأُزْوِيَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ؟ قَالَ: قَطْ؟ قَالَ: قَطْ، قَطْ).

\* حدیث صحیح. (ت)

جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكٌ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكٌ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسَ، قَالَ: فَيَمُرُ النَّاسُ مِثْلَ الْبَرْقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمُجِدِ، النَّاسُ مِثْلَ الْبَرْقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمُجِدِ، وَآخَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْياً وَآخَرُونَ يَمْشُونَ مَشْياً، وَآخَرُونَ يَحْبُونَ حَبُواً وَآخَرُونَ يَحْبُونَ ، وَأَمَّا وَآخَرُونَ يَرْحَفُونَ زَحْفاً، فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا فَلَ اللهُ فِي وَآخَرُونَ يَرْحَفُونَ زَحْفاً، فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا اللهُ فِي السَّيْفِ فَيَكُونُونَ فَحْماً، ثُمَّ يَأُذَنُ الله فِي السَّقَاعَةِ، فَيُوجَدُونَ ضِبَارَاتٍ ضِبَارَاتٍ فَيُقُذَفُونَ عَلَى نَهْرٍ فَيَنُبُتُونَ كَمَا الشَّيْلِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هَلْ رَأَيْتُمْ الصَّبْغَاءَ (۱)).

فَقَالَ: (وَعَلَى النَّارِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ، فَتَخْرُجُ أَوْ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ

٤١٨ ـ (١) هو: نبت ضعيف.

النَّارِ فَيكُونُ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْهَا، قَالَ: فَيَرَى شَجَرَةً فَيَقُولُ: فَيَوُلُ: فَيَوْرَى شَجَرَةً فَيَقُولُ: فَيَوْرَى شَجَرَةً فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، قَالَ: فَيَرَى شَجَرَةً أُخْرَى يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا فَالَ: فَيَرَى شَجَرَةً أُخْرَى فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَسْتَظِلٌ بِظِلِّهَا وَآكُلُ وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَسْتَظِلٌ بِظِلِّهَا وَآكُلُ فَيَرَى الثَّالِثَةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَسْتَظِلٌ بِظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، قَالَ: وَعَهْدِكَ وَذِمَّتِكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: فَيَرَى سَوادَ فَيَرَى الثَّالِيَ عَيْرَهَا؟ قَالَ: فَيَرَى سَوادَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، قَالَ: فَيَوْلُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ) قَالَ: فَيَرَى سَوادَ مَنْ أَصْوَاتَهُمْ فَيَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ) قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْرَهَا؟ قَالَ الْجَنَّةَ فَيَعُلَى الدُّنِيَا وَمِثْلَهَا مَعْهَا) وَقَالَ الْآخِرُ: (يُدْخَلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنِيَا وَمِثْلَهَا مَعْهَا) وَقَالَ الْآخِرُ: (يُدْخَلُ الْجَنَّةُ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا).

□ وفي رواية: قَالَ: (يَمُرُّ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ) فَذَكَرَهُ قَالَ:
 (بجَنْبَتَيْهِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ).

• إسنادهما صحيح على شرط مسلم.

219 عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً عَنِ الْوُرُودِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ، فَيُدْعَى بِالْأُمَمِ وَبِأَوْتَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا ﴿ لَيُنَا وَ لَكُلْ بَعْدَ فَلِكَ فَيَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ﴿ يَكُلْ بَعْدَ فَيَقُولُ: أَنَا وَلَاكَ فَيَقُولُونَ: مَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ﴿ يَكُلُ بَعَلَى اللهُمْ وَكُلُ وَهُو يَضْحَكُ، وَبُكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَكُلُ وَهُو يَضْحَكُ، وَيُعْظِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ وَمُؤْمِنٍ نُوراً وَتَعْشَاهُ ظُلْمَةٌ ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ وَيُعْظِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ وَمُؤْمِنٍ نُوراً وَتَعْشَاهُ ظُلْمَةٌ ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ مَعْهُمْ الْمُنَافِقُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ فِيهِ كَلَالِيبُ وَحَسَكُ يَأْخُذُونَ مَنْ مَنْ فَيهِ كَلَالِيبُ وَحَسَكُ يَأْخُذُونَ مَنْ مَنْ فَيهِ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ يَأْخُذُونَ مَنْ

شَاءَ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَإِ نَجْم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ ذَلِكَ، حَتَّى تَحِلَّ الشَّفَاعَةُ فَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَحْرُجَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله مِمَّنْ فِي قَلْبِهِ مِيزَانُ شَعِيرَةٍ، فَيُجْعَلَ بِفِنَاءِ يَحْرُجَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله مِمَّنْ فِي قَلْبِهِ مِيزَانُ شَعِيرَةٍ، فَيُجْعَلَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يُهْرِيقُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، وَيَذْهَبُ حَرَقُهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ الله وَلَى حَتَّى يَبْعُعَلَ لَهُ اللهُ وَيَلْ حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ اللهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

٤٢٠ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَادَعُ بِهِمْ (١) جَنْبَتا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَادَعُ بِهِمْ (١) جَنْبَتا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ، قَالَ: فَيُنْجِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، قَالَ: ثُمَّ يُؤْذَنُ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا فَيَشْفَعُونَ وَيُحْرِجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيُحْرِجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيُحْرِجُونَ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ).

#### • إسناده حسن.

٤٢١ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُسْغِبَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُسْغِبَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّويْدَاءُ، تَأْمُرُنِي أَنْ قَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّويْدَاءُ، تَأْمُرُنِي أَنْ آَتِي الْعِرَاقَ فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ، وَإِنَّ خَلِيلِي عَلِي عَلِي اللَّهِ عَهِدَ إِلَي اللَّهُ مَا تَأْمُونَ جِسْرِ جَهَنَمَ طَرِيقاً ذَا دَحْضٍ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقاً ذَا دَحْضٍ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي

٢٠٠ ـ (١) (تقادع بهم): أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض.

أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ (١) وَقَالَ الْآخَرُ: أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِهَارٌ (٢) أَحْرَى أَنْ نَنْجُو عَنْ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ. [٢١٤١٦]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ١٢ ـ باب: ما جاء في الحوض

الْحَوْضَ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا الْحَوْضُ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: الله بْنِ زِيَادٍ الله بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: لَحَوْضَ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا الْحَوْضُ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: لَا جَرَمَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: ذَكَرْتُمْ الْحَوْضَ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ الله: لَا جَرَمَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: نَعَمْ يَقُولُ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَذْكُرُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَقُولُ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَقَةً، مَوْ بَيْنَ صَنْعَاءَ وَمَكَّةً، مَرَّةً: (إِنَّ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، أَوْ بَيْنَ صَنْعَاءَ وَمَكَّةً، وَإِنَّ آنِيْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ).

٤٢٣ ـ [ق] عَنْ جُنْدُبِ الْعَلَقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض).
 قَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض).

النّبِيّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ النّبِيّ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ النّبِي عَلَى الْعَوْفُ مُ وَيَعْرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ) قَالَ أَبُو حَازِم: فَسَمِعَنِي النّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: فَقُلْتُ: نِعَمْ، قَالَ: وَأَنَا اللّهَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَيُقَالُ: إِنَّكُ السَمِعْتُ سَهْلاً يَوْدُلُ؟ وَلَا اللّهُ مُنِي، فَيُقَالُ: إِنَّكُ اللّهَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُ يَزِيدَ فَيَقُولُ: (إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ الْعَرْبِي لَلْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، فَأُقُولُ: شُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي). [٢٢٨٢٢]

٤٢١ ـ (١) (الاقتدار): التوسط.

<sup>(</sup>٢) (الاضطهار): الخلو والخفة.

مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ). **٤٢٥** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ).

□ في رواية: قَالَ: (حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ، أَبْرَدُ مِنْ النَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ، أَكُوابُهُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً، أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرُوداً صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ) قَالَ قَائِلٌ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الشَّعِثَةُ رُؤُوسُهُمْ الشَّحِبَةُ وُجُوهُهُمْ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، لَا يُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ النَّذِي لَهُمْ).

 عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَنَا فَرَطُكُمْ

 عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأُنَازَعَنَّ أَقْوَاماً ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ

 أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ).

٤٢٧ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ).
 [٧٩٦٨]

٤٢٨ ـ [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَيَرِدَنَّ الْحُوْضَ عَلَيَّ رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَيَّ فَاخْتُلِجُوا دُونِي، الْحَوْضَ عَلَيَّ رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَيَّ فَاخْتُلِجُوا دُونِي، فَلْأَقُولَنَّ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا فَلَا قُولَنَّ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ).
 [١٣٩٩١]

٤٢٩ ـ [م] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ: (إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَلَيُقَطَّعَنَّ رِجَالٌ دُونِي،

فَلاَّقُولَنَّ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ).

• ٤٣٠ ـ [م] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهِيَ تَمْتَشِطُ: (أَيُّهَا النَّاسُ) فَقَالَتْ: لِمَاشِطَتِهَا: لُفِّي رَأْسِي، قَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَدَيْتُكِ إِنَّمَا يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، قُلْتُ: وَيْحَكِ أَولَسْنَا مِنَ النَّاسِ، فَلَقُتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: (أَيُّهَا النَّاسُ، بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَراً فَتَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَنَادَيْ مُنَادٍ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ: إِنَّهُمْ فَنَادَيْ مُنَادٍ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ: إِنَّهُمْ فَنَادَيْتِي مُنَادٍ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَقُلْتُ: أَلَا سُحْقاً أَلَا سُحْقاً).

٤٣١ ـ [م] عَنْ أَبِي ذَرِّ: قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاوُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ).

٤٣٢ ـ [م] عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ) حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ) فَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ؟ فَشَالَ: (مِنْ مُقَامِي إِلَى عُمَانَ) وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ؟ فَقَالَ: (أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَنْشَعِبُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْعَسَلِ يَنْشَعِبُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ).
٢٢٤٢٦]

٢٣٣ \_ [م] عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (بَيْنَ حَوْضِي

كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَمُضَرَ، آنِيَتُهُ أَكْثَرُ أَوْ قَالَ: مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْنَّلْجِ وَأَشْدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ).

٤٣٤ - عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِي: أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِأَبِي بَرْزَةَ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيْلِيَّ ذَكَرَهُ قَطُّ؛ يَعْنِي: الْحَوْضَ، قَالَ: نَعَمْ، لَا مَرَّتَيْنِ، فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ الله مِنْهُ.
 مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ الله مِنْهُ.

\* حدیث صحیح. (د)

200 عن الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمِ اللَّحْمِيِّ قَالَ: بَعَثُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي سَلَّامِ الْحَبَشِيِّ، فَحُمِلَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَرِيدِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَوْضِ، فَقُدِمَ بِهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ، مَاؤُهُ رَسُولَ الله عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، مَنْ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ هُمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ هُمْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَمَلُ اللهُ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا لَمُتَعْمَاتِ، وَلَا تُعْشِلَ اللّهُ اللهُ ا

\* صحيح دون (أول الناس). (ت جه)

٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ

أَيْدِيكُمْ، فَإِذَا لَمْ تَرَوْنِي فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ، قَدْرَ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِقِرَبٍ وَآنِيَةٍ فَلَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ شَيْئاً). [١٤٧١٩]

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

وفي رواية: (أَنَا عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيّ، قَالَ: فَيُقَالُ: وَمَا فَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) قَالَ يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) قَالَ يَدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) قَالَ جَابِرٌ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْحَوْضُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ عَنِيْنِ: عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ \_ وَكِيزَانُهُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَهُو أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهُ رَيْحًا مِنَ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهُ أَبُداً).

### • إسناده صحيح على شرط مسلم.

٤٣٧ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: شَكَّ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَبْرَةَ: رَجُلٌ مِنْ صَحَابَةِ عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَادٍ: فَإِنَّ أَبَاكَ حِينَ. انْطَلَقَ وَافِداً إِلَى مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو فَحَدَّتَنِي مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ: حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَمْلاهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا أَعْرَقْتَ هَذَا الْبِرْذَوْنَ حَتَّى عَرِقَ فَأَتَيْتُهُ تَلُي بِالْكِتَابِ، قَالَ: فَرَكِبْتُ الْبِرْذَوْنَ فَرَكَضْتُهُ حَتَّى عَرِقَ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ، فَإِذَا فِيهِ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ لَغُوثُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ

وَالتَّفَحُشُ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ وَسُوءُ الْجِوَارِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرْ وَلَمْ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ تَنْقُصْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّباً ، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُحْسَرْ وَلَمْ تَفْسُدْ) قَالَ: وَقَالَ: (أَلَا طَيِّباً وَوَضَعَتْ طَيِّباً، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُحْسَرْ وَلَمْ تَفْسُدْ) قَالَ: وَقَالَ: (أَلَا إِنَّ لِي حَوْضاً مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ مِثْلَ الْكُواكِبِ هُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً).

قَالَ أَبُو سَبْرَةَ: فَأَخَذَ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ الْكِتَابَ فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ، فَلَقِينِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: والله لَأَنَا أَحْفَظُ لَهُ مِنِّي لِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً. [٦٨٧٢]

• صحيح لغيره.

٤٣٨ عن الصَّنَابِحِي الْأَحْمَسِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا يَقُتِلُنَّ بَعْدِي).
 ١٩٠٦٩]

• إسناده صحيح على خطأ في اسم صحابيه.

٤٣٩ ـ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ لِي حَوْضاً مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ فِيهِ مِيزَابَانِ يَنْشَعِبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ وَرِقٍ وَالْآخِرُ مِنْ ذَهَبٍ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَالْآخِرُ مِنْ النَّلْجِ، وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فِيهِ وَيَالِيَتُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ).
الْجَارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ).

• صحيح لغيره.

عَلَى الْحَوْضِ).

• صحيح لغيره.

الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي، حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمْ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي، حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمْ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي، حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمْ الْحَوْفِضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي، حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمْ الْحَوُونَ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي الْحَدُثُوا بَعْدَكَ ).

• صحيح لغيره.

وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْبَجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ) فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْبَجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ) فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ: والله مَا أُولَئِكَ فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي اللهِّ عَلَى قَالَ وَمُولُ الله عَلَيْ : (فَإِنَّ رَبِّي وَ الله عَلَى قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفاً، مَعَ كُلِّ قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفاً، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ) قَالَ: فَمَا سِعَةُ حَوْضِكَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ) قَالَ: فَمَا سِعَةُ حَوْضِكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: وَأَشْتُ بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ لِيَقِيرُ بِيَدِهِ وَقَلْتَ فَا لَذَي مَنْ الله؟ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: (أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ الله؟ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: (أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمُسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَسُودً وَجُهُهُ أَبَداً). [٢٢١٥٦] الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَسُودً وَجُهُهُ أَبَداً).

• صحيح.

الْحَوْضَ أَقْوَامٌ فَيُخْتَلَجُونَ دُونِي، فَأَقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي رَبِّ أَصْحَابِي، وَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ).

• حديث صحيح.

288 عن يُحنَّسَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ مَنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَ: وَكَانَ تَزُوَّجَ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ الأَنْصَارِيَّةَ مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَزُورُ حَمْزَةَ فِي بَيْتِهَا، وَكَانَتْ تُحَدِّثُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ أَحَادِيثَ، وَكَانَتْ تُحَدِّثُهُ عَنْهُ بَيْقِ أَحَادِيثَ، قَالَتْ: جَاءَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْماً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضاً مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، قَالَ: (أَجَلْ، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ يَرْوَى مِنْهُ قَوْمُكِ) قَالَتْ: فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ رُأَجَلْ، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ يَرْوَى مِنْهُ قَوْمُكِ) قَالَتْ: فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ بُرْمَةً فِيهَا خُبْزَةٌ، - أَوْ خَزِيرَةٌ - فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ فِي الْبُرْمَةِ لِيَاكُلُ فَاحْتَرَقَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ: (حَسِّ)، ثُمَّ قَالَ: (ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ)، ثُمَّ قَالَ: (ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْحَرُ قَالَ: حَسِّ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُ قَالَ: حَسِّ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ: حَسِّ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرْ قَالَ: حَسِّ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُونَ قَالَ: حَسِّ ، وَأَلَا عَلَى الْمُعْتَرَقَتْ أَلَا اللهُ عَلَى الْمَالَةُ وَالْمَالَا عَلَى الْمُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمَا اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ وَالَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالَةُ وَلَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُالِهُ الْمُلْالِ اللهُ الْمُثَمِّ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

• رجاله رجال الصحيح.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ: فَقُلْنَا لِزَيْدٍ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: بَيْنَ السِّتِ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ.
 مِائَةِ.

\* إسناده ضعيف. (د)

## ١٣ \_ باب: ما جاء في العرض

287 عن أبِي مُوسَى رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

# ١٤ - باب: الميزان وحديث البطاقة

رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ الله وَ الله بَسْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ السُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ الله وَ الله عَلَيْ يَسْتَخْلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً كُلُّ سِجِلٍّ مَلَّ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً كُلُّ سِجِلٍّ مَلَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لَا ، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلْكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةً وَاحِدَةً، لَا ظُلْمَ الْيُومَ لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْسِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ، السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَةٍ، وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ الله الله وَأَنْ مُحَمِّدا اللهِ عَلْقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ الله الله وَلَا يَثْعُلُ شَيْءٌ وَمَا الرَّحِيمِ).

\* إسناده قوي. (ت جه)

# ١٥ - باب: أهل الفترة

الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ أَسْمَعُ شَيْئاً، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، شَيْئاً، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَوَالَّذِي فَا اللَّهُ مَوْلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ قَالَ: فَوَالَّذِي

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْداً وَسَلَاماً). [١٦٣٠] • حديث حسن وإسناده ضعيف.

289 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ هَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: (فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا). [١٦٣٠٢] • إسناده حسن.





# أحاديث في الجنة والنار

#### ١ - باب: حجبت الجنة بالمكاره

اق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ).

الْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ). وَحُفَّتِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: (حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ).

الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَمَّا خَلَقَ الله الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: فِيهَا، فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَ الله لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ إلَيْهَا وَإِذَا هِي قَدْ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِي مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِي مَا أَعْدَدْتُ لِلْهُ لِلْهَا فِيهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِلْهُ لِهَا فِيهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِلْهُ لِهُ لِللهَا فِيهَا، فَإِذَا هِي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ لَا يَدْخُلَهَا فَالْذَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُقَتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُقَتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا). [مَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا). [مَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا).

<sup>\*</sup> إسناده حسن. (د ت ن)

### ٢ ـ باب: قرب الجنة والنار

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ). [٣٦٦٧]

### ٣ ـ باب: تحاجت الجنة والنار

208 - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: (احْتَجَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّالِ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتِ النَّارُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ مَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا الْجَنَّةُ وَلَا اللّهِ يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ أَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ أَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ أَسَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ أَسَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ أَسَاءً وَتَقُولُ: هَلْ قَطْ قَطْ قَطْ).

200 - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله وَ قَالَ: (افْتَخَرَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضَّعَفَاءُ وَالْمُسَاكِينُ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ وَالضَّعَفَاءُ وَالْمُسَاكِينُ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ فِيكُلِّ وَلَيكُلِّ وَلَكُلِّ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ وَلَكُلِّ وَتَعَالَى فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ وَلَي مَنْ أَلَهُ لَهَا خَلْقاً بِمَا وَلَا لَكُونَ وَتَعَالَى فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ: قَدْنِي وَلَا الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ الله أَنْ تَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ الله لَهَا خَلْقاً بِمَا يَشَاءُ).

# ٤ ـ باب: عامة أهل الجنة وأهل النار

207 ـ [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا الْفُقَرَاءُ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْجَدِّ بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَوَقَفْتُ عَلَى بَابِ مَحْبُوسُونَ، إِلَّا أَهْلَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَوَقَفْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ).

٧٥٧ - [ق] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ
 أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ).

20 - [م] عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: (إِنَّ رَبِّي كَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي وَمَلَلُ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي مَنَ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَنَّتُهُمْ الشَّيَاطِينُ فَأَصَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَرِّلْ بِهِ سُلْطَاناً، ثُمَّ إِنَّ الله وَعَلَىٰ الْمَاءُ تَقُرُوهُ فَمَقَتَهُمْ عَجَمِيّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ، إِلَّا بَقَايَا وَنَ الله وَعَلَىٰ الْمُؤَلِقُ وَالْنَا الله وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ أَمْرَنِي مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمِيَّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكَرَبَي بِكَ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكُ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ وَعَقَلَىٰ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ مَنْ أَهْلِ الْكَرَبِي فِي اللهُ وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكُ لِأَبْتِلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزُلْتُ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: السَّعْرِجُهُمْ كَمَا السَّتُحْرَجُوكَ، فَاعْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ وَلَا الْمَاعَكُ مَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَلَيْكِ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جُنْداً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ.

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ

رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ.

وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً أَوْ تُبَعَاءَ \_ شَكَّ يَحْيَى \_ لَا يَبْتَغُونَ أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحْل وَالْكَذِبَ وَالشَّنْظِيرَ وَلَا يُمْالِكَ، وَذَكَرَ الْبُحْل وَالْكَذِبَ وَالشَّنْظِيرَ الْفَاحِشَ).

وقي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ).

٢٦٠ [م] عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ بِهِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْزعُ بِهِ عِمَامَتَهُ وَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ عِمَامَتَهُ وَقَالَتْ: جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ كُصَيْنٍ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّياءُ).

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ:
 (اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ
 أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ).

• صحيح دون قوله: (الأغنياء).

٤٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اطَّلَعْتُ فِي

٤٥٨ \_ (١) (لا زبر له) أي: لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي، والمراد: التابع الذي يخون من يؤويه في أهله.

النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ).

• صحيح لغيره.

278 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلِّفٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَخُورُ ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ). [٩٤٩٢]

• إسناده ضعيف.

خَرْدُ اللّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَسَمِعْتُ فِيهَا حَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) قَالَ بِلَالٌ، قَالَ: فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ فَقُرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ، (فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ أَرَ أَحَداً أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ، قِيلَ لِي: أَمَّا الْأَعْنِيَاءُ فَهُمْ هَاهُنَا بِالْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرانِ هَاهُنَا بِالْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرانِ اللهَ وَالْخَرِيرُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ فَلَمَّا الذَّهَبُ وَالْخَرِيرُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ فَلَمَّا لَلْمُ اللهَ وَالْخَرِيرُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ فَلَمَّا لِللَّهُ وَالْجَعِيمُ أَمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أَمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي وَيُ كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فَي كَفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي وَيُ كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كَفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي وَيُ كِفَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي وَكُونَةٍ وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي وَلَمْ وَعُومَ وَعُهُ وَلِي الْحَقَ وَالْمُ وَالْمُومِ اللهُ وَالَّذِي بَعَدَ الرَّحْمَنِ؟) فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله وَالَّذِي بَعَدَ الْمُشِيبَاتِ، عَلَى طَلْدُ اللْمُ وَلَكِ وَلَولَ اللهُ وَالَّذِي بَعَدَ الْمُشْمِيبَاتِ، خَلَصُهُ الْمُشْرِعُ فَلَا اللْمُ عَلَى الْمُشَالِكَ أَبُدا اللْمُ وَلَكَ اللْمُشْمِلِكَ وَلَا اللْمُ الْمُ الْمُلْولُ اللْهُ وَالَذِي بَعَدَ الْمُشْمِيبَاتِ، وَلَا اللْمُ الْمُشْلِكَ أَبِدُا اللْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلُولُ الْمُ الْمُعْمِلِ

قَال: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ: مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ وَأُمَحَّصُ. [٢٢٢٣٦] • إسناده ضعيف جداً.

### ه ـ باب: نعيم الجنة وعداب النار

270 - [م] عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يُوْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: اصْبُغُوهُ صَبْغَةً فِي النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً الْجَنَّةِ فَيَصْبُغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً فَيَقُولُ الله وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ قَطُّ أَوْ شَيْئاً تَكْرَهُهُ ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّادِ، فَيَقُولُ: اصْبُغُوهُ فِيهَا يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّادِ، فَيَقُولُ: اصْبُغُوهُ فِيهَا صَبْغَةً فَيَقُولُ: اللهُ عَيْنٍ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: كَنْ ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا مَوْتَاتِكَ مَا رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ؟ . [1777]

277 عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: (إِنَّ مُوسَى قَالَ: أَيْ رَبِّ، عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ مُفَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَمْ يَرَ بُؤْساً قَطُّ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ عَبْدُكَ الْكَافِرُ تُوسِّعُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ: يَا مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَتِكَ اللَّيْفَالُ: يَا مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَتِكَ لَلْ مُوسَى، هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَتِكَ يَا مُوسَى، هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَتِكَ يَا مُوسَى، هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ وَعِزَتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَا مُعْرَدُ مُؤَلِّ لَكُ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَا عَلَى اللَّذِي الْمَوْسَى، مُعْلَقَة أَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَا عَلَى الْنَدُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَلَا الْكَالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَلَا اللَّذَا لَمُ لَوْسَا فَقُلُ اللَّذُ لَتَ عَلَى اللَّيْ لَعُ مَ خَيْرًا قَطُّلَ الْمُ لَلَمْ يَرَ خَيْرًا قَطُّلًا لَيْ اللَّذَيْ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ اللَّيْ لَهُ اللَّذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُؤَلِقُ الْمَالِكَ لَلْ لَمْ يَرَعُولَ اللَّهُ لَقُولُ اللْمُوسَى الْمُوسَالِقِيَامَةُ اللْمُؤَلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُوسَى الْمُوسَالَ ال

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ عَاصِم بْنِ مَالِكِ بْنِ الله عَلَيْ وَمَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ لَانْسِلَاخِ رَجَبٍ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَوَافَيْنَاهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيباً فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، الْسَمِعَنَّكُمْ أَلَا فَهَلْ أَنْ مَنْ امْرِئِ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْ أَلَا فَهَلْ مِنِ امْرِئِ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْ أَلَا أَلْا أَنْ يُلْهِيَهُ الضَّلَالُ، أَلَا إِنِّي مَنْ مَلْ بَلَا مُنْ يُلُومِ مَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لَالله عَلَيْ أَلَا فَهَلْ فَهَلْ مِن امْرِئِ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْ أَلَا أَلُو الله عَلَيْ مَا لَكُولُ الله عَلَيْ الله الْمُلْولُ الله عَلَيْ مَا لَكُ مُ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لَالله عَلَيْ مَا لَكُ الله عَلَيْ مَا لَكُمْ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعُولُ تَعِيشُوا أَلَا اجْلِسُوا أَلَا اجْلِسُوا أَلَا اجْلِسُوا أَلَا الْمَالِيلُولَ اللهُ عَلَيْهُ الْسَلَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعُوا تَعِيشُوا أَلَا الْمُعُوا تَعِيشُوا أَلَا الْمَلِولُ الْمَالِولَ الْمَالِيلُولُ اللهِ الْمُلِيلُولُ اللهُ الْمَالِولَ اللهُ الْمُعُوا تَعِيشُوا أَلَا الْمَالِولَ اللهُ الْمُعُوا تَعِيشُوا أَلَا اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُولُ اللهُ اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُلْولُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِلَا الللهُ الْمُلْولَ اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللهُ اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعُوا اللّهُ اللهُ اللهُ ال

قَالَ: فَجَلَسَ النَّاسُ وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى إِذَا فَرَغَ لَنَا فُؤَادُهُ وَبَصَرُهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا عِنْدَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ؟ فَضَحِكَ لَعَمْرُ الله وَهَزَّ رَأْسَهُ وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِي لِسَقَطِهِ، فَقَالَ: (ضَنَّ رَبُّكَ وَكُلْل بِمَفَاتِيحِ وَهَزَّ رَأْسَهُ وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِي لِسَقَطِهِ، فَقَالَ: (ضَنَّ رَبُّكَ وَكُلْل بِمَفَاتِيحِ خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الله) وَأَشَارَ بِيَدِهِ قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: (عِلْمُ الْمَنِيَّةِ قَدْ عَلِمَ مَنِيَّةَ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ، وَعِلْمُ الْمَنِيِّ حِينَ يَكُونُ فِي الرَّحِمِ قَدْ عَلِمَهُ وَلَا تَعْلَمُونَ، وَعَلِمَ مَا فِي غَدٍ وَمَا أَنْتَ طَاعِمٌ غَداً وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعَلِمَ الْيَوْمَ الْغَيْثَ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ آدِلِينَ مُشْفِقِينَ، وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعَلِمَ الْيَوْمَ الْغَيْثَ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ آدِلِينَ مُشْفِقِينَ، وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعَلِمَ الْيَوْمَ الْغَيْثَ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ آدِلِينَ مُشْفِقِينَ، وَلَا تَعْلَمُهُ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَكُمْ إِلَى قُرْبٍ) قَالَ لَقِيطُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ وَلِي يَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَكُمْ إِلَى قُرْبٍ) قَالَ لَقِيطُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْراً (وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَةِ).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلِّمْنَا مِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ وَمَا تَعْلَمُ فَإِنَّا مِنْ قَبِيلٍ لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدٌ مِنْ مَذْحِجٍ الَّتِي تَرْبَأُ عَلَيْنَا وَخَثْعَمِ الَّتِي تُوالِينَا وَعَشِيرَتِنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا.

قَالَ: (تَلْبَثُونَ مَا لَبِشُمْ ثُمَّ يُتَوَقَّى نَبِيْكُمْ عَلَيْ ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِئْتُمْ ثُمَّ وَالْمَلَائِحَةُ الصَّائِحَةُ ، لَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَاتَ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ عَلَى الْمَرْضِ وَبُكَ وَكُلُ يُطِيفُ فِي الْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ وَكُلُ ، فَأَصْبَحَ رَبُّكَ وَكُلُ يُطِيفُ فِي الْأَرْضِ وَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبِلَادُ ، فَأَرْسَلَ رَبُّكَ وَكُلُ السَّمَاء بِهَضْبٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ ، وَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبِلَادُ ، فَأَرْسَلَ رَبُّكَ وَكُلُ السَّمَاء بِهَضْبٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفِنِ مَيِّتٍ إِلَّا فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفِنِ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَتْ الْقَبْرَ عَنْهُ ، حَتَّى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأُسِهِ فَيَسْتَوِي جَالِساً فَيَقُولُ وَبُكَ أَمْسِ الْيَوْمَ وَلِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ رَبُّكَ : مَهْيَمْ لِمَا كَانَ فِيهِ ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَمْسِ الْيَوْمَ وَلِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيثاً بِأَهْلِهِ).

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُمَرِّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: (أُنَبِّئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ الله الْأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهِي مَدَرَةٌ بَالِيَةٌ، فَقُلْتَ: لَا تَحْيَا أَبَداً ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ وَ اللهَ عَلَيْهَا وَهِي شَرْيَةٌ السَّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّاماً حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهِي شَرْيَةٌ السَّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّاماً حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهِي شَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ لَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الْأَرْضِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ وَمِنَ مَصَارِعِهِمْ فَتَنْظُرُونَ يَلْكُمْ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ وَنَ مِنَ الْأَصْوَاءِ وَمِنَ مَصَارِعِهِمْ فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ وَلَ مِنَ الْأَصْوَاءِ وَمِنَ مَصَارِعِهِمْ فَتَنْظُرُونَ

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ نَحْنُ مِلْ الْأَرْضِ وَهُو شَخْصٌ وَاحِدٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا قَالَ: (أُنَبِّئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ الله وَ الله والله والل

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُّنَا وَ اللهِ إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ:

(تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُكُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ وَجُهِلَ بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَيَنْضَحُ قَبِيلَكُمْ بِهَا فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تُخْطِئُ وَجُهَ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَجُهَ أَحَدِكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجْهَهُ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَجُهَ الْكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ مِثْلَ الْحَمِيمِ الْأَسْوَدِ، أَلَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ عَلَيْ وَعَلَمُ النَّكُونَ جِسْراً مِنَ النَّارِ فَيَطَأُ أَحَدُكُمْ وَيَفْتُرِقُ عَلَى أَثْرِهِ الصَّالِحُونَ، فَيَسْلُكُونَ جِسْراً مِنَ النَّارِ فَيَطَأُ أَحَدُكُمْ وَيَقُولُ حَسِّ، يَقُولُ رَبُّكَ وَخَلِي أَوَانُهُ).

(أَلَا فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَلَى أَظْمَأِ والله نَاهِلَةٍ عَلَيْهَا قَطُّ مَا رَأَيْتُهَا، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وُضِعَ عَلَيْهَا قَطُ مَا رَأَيْتُهَا، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وُضِعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى وَتُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى وَتُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِداً).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَبِمَا نُبْصِرُ؟ قَالَ: (بِمِثْلِ بَصَرِكَ سَاعَتَكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوْمٍ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ وَاجَهَتْ بِهِ الْجِبَالَ).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَيِمَا نُجْزَى مِنْ سَيِّاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا؟ قَالَ: (الْحَسَنَةُ نِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْفُو) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِمَّا الْجَنَّةُ إِمَّا النَّارُ؟ قَالَ: (لَعَمْرُ إِلَهِكَ إِنَّ لِلنَّارِ لَسَبْعَةَ أَبُوابٍ مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَاماً، وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ لَتُمَانِيَةَ أَبُوابٍ مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَاماً) لَتُمَانِيَةَ أَبُوابٍ مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَاماً لَلْمَانِيَةَ أَبُوابٍ مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَاماً) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَعَلَى مَا نَطَّلِعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَلَى مَا نَطَّلِعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَلَى مَا نَطُلِعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَلَى مَا يَعْلَى مَا بَهَا مِنَ صُدَاعٍ وَلَا نَدَامَةٍ، وَأَنْهَادٍ مِنْ فَيْلِ مَعْمُهُ وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَبِفَاكِهَةٍ لَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ لَبَيْ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ أَوْ مِنْهُنَّ مُصْلِحَاتٌ؟ قَالَ: (الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ تَلَذُّونَهُنَّ مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَلْذَذْنَ بِكُمْ غَيْرَ أَنْ لِلْ تَوَالُدَ) قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلْتُ: أَقُضِيَ مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ؟ أَنْ لاَ تَوَالُدَ) قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ فَلَم يُجِبْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَكُونُ وَقَالَ: (عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَزِيَالِ الْمُشْرِكِ، وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بالله إِلَها غَيْرَهُ) قُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بالله إِلَها غَيْرَهُ) قُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَلْتَ يَكُونُ وَظَنَّ أَنِّي مُشْتَرِطٌ شَيْئاً لاَ يُعْطِينِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَلْتَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَبَضَ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُ عَظِينِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَقَلْ يَعْطِينِيهِ، قَالَ: قُلْتُ نَحِلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي امْرُؤٌ إِلّا عَلَى نَفْسِهِ، فَبَسَطَ يَدَهُ، وَظَنَّ أَنِي مُشْتَرِطٌ شَيْئاً لاَ يُعْطِينِيهِ، فَالَ: قُلْتُ نَحِلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي امْرُؤٌ إِلّا عَلَى نَفْسِهِ، فَبَسَطَ يَدَهُ، وَقَالَ: (ذَلِكَ لَكَ تَحِلُّ حَيْثُ شِئْتًا وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ).

قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ لَعَمْرُ إِلَهِكَ مِنْ أَنْقَى النَّاسِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ)، فَقَالَ لَهُ: كَعْبُ ابْنُ الْخُدْرِيَّةِ أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ: مِنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: بَنُو الْمُنْتَفِقِ، أَهْلُ ذَلِكَ، وَقَالَ: فَانْصَرَفْنَا وَأَفْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هَلْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ فَالَ: فَالْنَصَرَفْنَا وَأَفْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هَلْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ وَالله إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ لَفِي النَّارِ) قَالَ: قَالَ: (رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَيْشٍ وَالله إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ لَفِي النَّارِ) قَالَ: فَلَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ جِلْدِي وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَوَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ: لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ وَقُولَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَا فَعَلَ بِهِمْ وَوَهُ لَتُ وَاللَا وَالله مَا فَعَلَ بِهِمْ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ) قَالَ: قُلْتُ يَعْرَدُ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ الله وَعَلَى بَعِمُ فَي آخِرِ كُلُّ سَبْعِ أُمَمٍ؛ وَقَلْ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنْهُمْ مُعْلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا بِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنْهُمْ مُعَلَى فِي آخِرِ كُلُ سَبْعِ أُمَمٍ؛

يَعْنِي: نَبِيّاً فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِنْ الضَّالِّينَ وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِنْ الْضَّالِينَ وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِنْ الْمُهْتَدِينَ).

• إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل.

#### ٦ ـ باب: ينادي خلود فلا موت

١٩٤٤ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُونَ فَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: يَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُونَ فَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ)، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ: الْمَوْتُ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ)، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَاللَّذِهُمْ يَوْمَ الْمُولُ الله ﷺ: [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ فَيْ غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ فَيْ غَلْهَ وَلَا أَيْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. قَالَ: وَأَشَارَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩].

274 - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا صَارَ أَهْلُ النَّهِ إِلَى النَّادِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ أَهْلُ النَّادِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ، ثُمَّ يُذَبِحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَزْدَادُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحاً إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحاً إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْناً إِلَى خُزْنِهِمْ).

٤٧٠ عن أبي هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يُوْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشاً، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ مُشْفِقِينَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ يُنَادَى أَهْلُ

النَّارِ: تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يُقَالُ: خُلُودٌ فِي النَّارِ). الْجَنَّةِ، وَخُلُودٌ فِي النَّارِ).

\* حديث صحيح. (جه مي)





## عذاب أهل النار

#### ۱ ـ باب: شدة حرّ جهنم

الله ﷺ: (نَارُكُمْ مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ، جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)
 قَالُوا: والله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءً، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا).

□ وفي رواية: (وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهِ وَيُهَا مَنْفَعَةً لأَحَدٍ).

□ وفي رواية: (هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِئَةِ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ). [٩٩٢٣]

النَّارُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (اشْتَكَتِ النَّارُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَنَفِّسْنِي، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ، فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ، مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْبَرْدِ، مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ، مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ، مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ).

□ وفي رواية: (أَنَّ جَهَنَّمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا، فَنَفَّسَهَا فِي كُلِّ عَامٍ
 مَرَّتَيْنِ، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، وَشِدَّةُ الْقُرِّ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا). [٩١٢٥]

٤٧٣ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْماً،
 فَسَمِعْنَا وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ: (أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ، قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ أُرْسِلَ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَالآنَ الْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا).

٤٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَأُذْنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ الله إلَها آخَرَ، وَالْمُصَوِّرِينَ).
[A8٣٠]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت)

٤٧٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (مَقْعَدُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَجِلْدُهُ سِوَى لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً).
 ١١٢٣٢]

• صحيح لغيره.

• حسن لغيره.

٤٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ مِقْمَعاً مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ).
 الأَرْض).

• إسناده ضعيف.

٤٧٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ

قَالَ: (لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعُ جُدُرٍ، كَثُفَ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً).

• إسناده ضعيف.

٤٧٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ ضُرِبَ الْجَبَلُ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ، وَلَوْ أَنَّ دَلُواً ضُرِبَ الْجَبَلُ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ، وَلَوْ أَنَّ دَلُواً ضَرِبَ الْجَبَلُ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ، وَلَوْ أَنَّ دَلُواً ضَرِبَ الْجُبَلُ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ، ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ، وَلَوْ أَنَّ دَلُواً مِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا، لأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا).

• إسناده ضعيف.

٤٨٠ عَنْ عَبْد الله بْن الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعْنَاقِ الْبُحْتِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفاً، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبُعَالِ الْمُوكَفَةِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ كَأَمْثَالِ الْبُعَالِ الْمُوكَفَةِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ كَأَمْثَالِ الْبُعَالِ الْمُوكَفَةِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ، فَيَجِدُ حَمْوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً).

• إسناده ضعيف.

٤٨١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (وَيْلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ،
 وَالصَّعُودُ: جَبَلٌ مِنْ نَارٍ، يَصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبْداً).

\* إسناده ضعيف. (ت)

## ٢ ـ باب: قول النار: ﴿ مَلْ مِن مَزِيدٍ ﴾

٤٨٢ - [ق] عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ إِنَى اللهِ عَلَيْ فِيهَا

رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، قَالَ: فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ فَطْ بِعِزَّتِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ الله لَهَا خَلْقاً آخَرَ بِعِزَّتِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ الله لَهَا خَلْقاً آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُضُولِ الْجَنَّةِ).

## ٣ \_ باب: بيان حال الكافر في النار

٤٨٣ ـ [م] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ الله ﷺ يَقُولُ:
(إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٤٨٤ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَيُونَ، وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ).
 [٨٣٤٥]

200 عن أبي أَمَامَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَّاءِ صَكِيدِ اللَّهِ مَتَجَرَّعُهُ ، فَإِذَا أَدْنِي صَكِيدِ اللَّهِ يَتَجَرَّعُهُ ، فَإِذَا أَدْنِي صَكِيدِ اللَّهِ مَتَجَرَّعُهُ ، فَإِذَا أَدْنِي مَنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ ، حَتَّى مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ ، حَتَّى مِنْ دُبُرِهِ يَقُولُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و

\* رجاله ثقات. (ت)

كَانَ عِنْدَ الْحَجَرِ، وَعِنْدَهُ مِحْجَنٌ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْحَجَرِ، وَعِنْدَهُ مِحْجَنٌ يَضْرِبُ بِهِ الْحَجَرَ، وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ عَضْرِبُ بِهِ الْحَجَرَ، وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ عَمْراناً. لَوْ الْمَنُوا اللهَ حَقَلَ اللهَ عَمُونَ اللهَ عَلَيْهُ لَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَمراناً. لَوْ

أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي الأَرْضِ، لأَمَرَّتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ، وَلَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ). [٣١٣٦]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت جه)

لَا عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ جُمْجُمَةٍ - أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَى الأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَى الأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً، اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ، لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا، أَوْ قَعْرَهَا).

\* إسناده حسن. (ت)

٤٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِئَةِ عَامٍ،
 وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ).

• إسناده ضعيف.

٤٨٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يُرْسَلُ عَلَى الْكَافِرِ
 حَيَّتَانِ: وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَأُخْرَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، تَقْرِضَانِهِ
 قَرْضاً، كُلَّمَا فَرَغَتَا عَادَتَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف.

٤٩٠ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ
 مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ
 لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِهَا).

\* إسناده ضعيف. (جه)

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ، يَتَوَطَّؤُهُ (إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ، يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

297 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِم، فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

### ٤ ـ باب: أهون أهل النار عذاباً

29٣ ـ [ق] عَنِ النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ يَقُولُ: (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ).

لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْ شَيْءً أَمُنْ لَا تُشْرِكَ بِي مَنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي مَنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْعًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ).

□ وزاد في رواية في أوله: (يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُ وَأَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا، فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ).

290 - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً رَجُلٌ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وَمِنْهُمْ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اغْتُمِرَ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ رُحْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اغْتُمِرَ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُو فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُو فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُو فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتُمِرَ فِي النَّارِ).

297 - [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَهُونَ أَهُونَ أَهُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَهُونَ أَهُو اللهِ النَّارِ عَذَاباً أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا يَمْاعُهُ).

٤٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً، عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ).
 عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ).

\* صحيح لغيره وإسناده جيد. (مي)

#### ه ـ باب: التحذير من النار

١٩٨ - عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: (أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ)، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا، سَمِعَ صَوْتَهُ.
 ١١نّارَ)، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا، سَمِعَ صَوْتَهُ.

\* إسناده حسن. (مي)





# صفة الجنة وبيان أهلها

### ١ \_ باب: أول من يقرع باب الجنة

الله ﷺ: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ أَنَى الْجَنَّةِ).

٠٠٠ - [م] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ قَالَ: يَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لأَحَدٍ قَبْلَكَ).
 ١٢٣٩٧]

# ٢ ـ باب: نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر

١٠٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ: (قَالَ الله تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا تَعَلَى قَلْب بَشَرٍ).
 خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ).

وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [٩٦٤٩]

٥٠٢ ـ [م] عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: (فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَ، ثُمَّ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَ، ثُمَّ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَ، ثُمَّ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَ، ثُمَّ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهِ السجدة].

٣٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا، وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلَادَ قَالَ: (لَوْ تَكُونُونَ ـ أَوْ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ ـ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفْهِمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ الله بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَي يَغْفِرَ لَهُمْ).

قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: (لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَةٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَلَالِبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَةٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ، ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُ وَجَيْلًا: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ وَتُغْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُ وَجَيْلًا: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ).

#### # صحيح بطرقه وشواهده. (ت مي)

الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، ثُمَّ تَأْتِيهُ امْرَأَتُهُ وَتُصْرِبُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ، وَإِنَّ أَدْنَى لَتُصْرِبُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ، وَإِنَّ أَدْنَى لَوْلُوَةٍ عَلَيْهَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيَرُدُ لَيُحُونُ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَيَسُأَلُهَا مَنْ أَنْتِ وَتَقُولُ: أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَيَسُأَلُهَا مَنْ أَنْتِ وَتَقُولُ: أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا

سَبْعُونَ ثَوْباً أَدْنَاهَا مِثْلُ النَّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُوَةٍ عَلَيْهَا لَتَيجَانِ إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُوَةٍ عَلَيْهَا لَتَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ).

• إسناده ضعيف.

#### ٣ ـ باب: صفة شجر الجنة

٥٠٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامِ، لَا يَقْطَعُهَا).

٣٠٥ - [خ] عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا).
 يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا).

٧٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، طُوبَى لِمَنْ رَآكَ، وَآمَنَ بِكَ، قَالَ: (طُوبَى لِمَنْ رَآكَ، وَآمَنَ بِكَ، قَالَ: (طُوبَى لِمَنْ رَآكَ، وَآمَنَ بِي وَلَمْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، ثُمَّ طُوبَى، ثُمَّ طُوبَى، ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي)، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: (شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِئَةِ يَرْنِي)، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: (شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِئَةِ عَام، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا).

• حسن لغيره.

٨٠٥ - عَنْ عُتْبَةَ بْن عَبْدِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ الأَعْرَابِيُّ! فِيهَا النَّبِيِّ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى)، فَذَكَرَ شَيْئاً لَا أَدْرِي مَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى)، فَذَكَرَ شَيْئاً لَا أَدْرِي مَا هُو؟ قَالَ: (لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ هُو ثَالَ: (لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ؟ قَالَ: (لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ إِلَى الشَّامَ؟) فَقَالَ: لَا، قَالَ: (تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةُ، تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، وَيَنْفَرِشُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةُ، تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، وَيَنْفَرِشُ

أَعْلَاهَا)، قَالَ: مَا عِظُمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ: (لَوِ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ، مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوتُهَا هَرَماً) قَالَ: فِيهَا عِنَبُ؟ أَهْلِكَ، مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوتُهَا هَرَماً) قَالَ: فِيهَا عِنَبُ؟ قَالَ: (مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ قَالَ: (مَلْ ذَبَعَ أَبُوكَ تَيْساً الأَبْقَعِ، وَلَا يَفْتُرُ)، قَالَ: فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ؟ قَالَ: (هَلْ ذَبَعَ أَبُوكَ تَيْساً وَلَا يَفْتُرُ)، قَالَ: فَمَا عِظمُ الْحَبَّةِ؟ قَالَ: (فَسَلَخَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ، مِنْ غَنَمِهِ قَطُّ عَظِيماً؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَسَلَخَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ، مَنْ غَنْمِهِ قَطُّ عَظِيماً؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ قَالَ: الْعَرْابِيُّ: فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ لَلْكَ الْحَبَّةُ لَلْكَ الْحَبَّةِ لَلْكَ الْعَبْقِي وَأَهْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: (نَعَمْ وَعَامَّةَ عَشِيرَتِكَ).

• إسناده قابل للتحسين.

### ٤ ـ باب: سوق الجنة

••• • [م] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ لأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فِيهَا كُثْبَانُ الْمِسْكِ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّتِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فِيهَا كُثْبَانُ الْمِسْكِ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّتِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَ: فَتَمْلاً، وُجُوهَهُمْ، اللّهِ عَالَ: فَتَمْلاً، وَبَعُولُونَ أَهْلِيهِمْ وَثِيكَابَهُمْ، وَبُيُوتَهُمْ مِسْكاً، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، قَالَ: فَيَأْتُونَ أَهْلِيهِمْ وَثِيكَابَهُمْ، وَبُيُوتَهُمْ مِسْكاً، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ: وَأَنْتُمْ قَلِهِ فَيَقُولُونَ لَهُنَّ: وَأَنْتُمْ قَلِهِ الْذَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ: وَأَنْتُمْ قَلِهِ الْذَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ: وَأَنْتُمْ قَلِهِ الْذَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ : وَأَنْتُمْ قَلِهِ الْذَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ : وَأَنْتُمْ قَلِهِ الْذَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، وَيَقُولُونَ لَهُنَّ : وَأَنْتُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَقُولُونَ لَهُنَّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللم

• • • • عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقاً مَا فِيهَا بَيْعٌ وَلا شِرَاءٌ، إِلَّا الصُّورُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ فِيهَا بَيْعٌ وَلا شِرَاءٌ، وإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعاً لِلحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتاً لَمْ يَرَ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعاً لِلحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتاً لَمْ يَرَ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعاً لِلحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ أَصُواتاً لَمْ يَرَ الْخَلائِقُ مِثْلَهَا، يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا نَبِيدُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَبْولُسُ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَا لَهُ). [١٣٤٣]

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (ت)

### ٥ - باب: صفة خيام الجنة

الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا الْجَنَّةِ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ).

#### ٦ ـ باب: ما في الجنة من أنهار

ام] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ: الْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ، وَسَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ). [٧٥٤٤]

#### ٧ ـ باب: نهر الكوثر

١٩٥٠ - [م] عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: أَغْفَى النَّبِيُّ عَلَيْ إِغْفَاءَةً، فَرَأَسَهُ مُتَبَسِّماً، إِمَّا قَالَ لَهُمْ، وَإِمَّا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ)، فَقَرَأَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّوْرَا حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ: (هَلْ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ تَدْرُونَ مَا الْكُوْثَرُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (هُو نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي وَعَلَىٰ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ رَبِّي وَعَلَىٰ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدُدُ الْكُواكِبِ، يُخْتَلِحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ عَدُدُ الْكُواكِبِ، يُخْتَلَحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ عَدُدُ الْكُواكِبِ، يُخْتَلَحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ).

الْمُوْتَرُ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْتَرُ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْتَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْتَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْتَرَ ﴿ عَلَى قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (هُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَشَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ).
 وأبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ).

\* حديث قوي. (ت جه مي)

اللّه عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَوْثَرِ، فَقَالَ: (نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي، أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَفِيهِ طَيْرٌ كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ).

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ تِلْكَ لَطَيْرٌ نَاعِمَةٌ. فَقَالَ: (أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا عُمَرُ).

• إسناده صحيح.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبَنِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ اللَّبَنِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ اللَّبَنِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ الْفَالِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ الْعَسَلِ، وَبَحْرُ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ الأَنْهَارُ مِنْهَا بَعْدُ).

\* إسناده حسن. (ت مي)

[وانظر: تفسير سورة الكوثر].

# ٨ - باب: أبواب الجنة

١٨٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الله، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ الصَّدَقةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ اللهِ الْمِهَادِ، دُعِيَ مِنْ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الْمِهَادِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الْمِهَادِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهَ الْمُجْمَادِ اللهُ الْمِهَادِ الصَّدَقةِ اللهِ الصَّدَقةِ اللهِ السَّدَقةِ اللهِ الْمَدَانِ الْمَالِ السَّدَةِ اللهِ الْمُلْلِ اللهَالِقِ الْمَدْ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدَانَةِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدْرَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمُدَانِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمُلْمَانِ اللهِ اللهِ الْمَدَانِ اللهِ الْمُدَانِ اللهِ الْمُدَانِ اللهِ الْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَدَانِ اللهِ المَدْنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِي اللهِ اللهِ

بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: والله يَا رَسُولَ الله، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ قَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ).

الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: مَا يَنْنَ مِصْرَاعَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنة).

• صحيح وإسناده ضعيف.

• إسناده حسن.

# ٩ ـ باب: صفة زرع الجنة

وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: (إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ وَعِلْ وَعِنْدَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ وَعِلْ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَعِلْ : أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَعِلْ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَعَلَى نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، أُحِبُ أَنْ أَنْ رَعَ. قَالَ: فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ وَعِلْ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ وَعِلْ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، قَالَ: فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: والله لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّاً أَوْ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ) قَالَ: فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: والله لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّاً أَوْ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ) قَالَ: فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: والله لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّاً أَوْ اللهُ يَسْبَعُكَ شَيْءٌ) قَالَ: فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: والله لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّاً أَوْ اللهُ يَسْبَعُكَ شَيْءٌ وَاللهُ وَيُهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ، فَلَسْنَا بِأَصْحَابِهِ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَيْهِ.

## ١٠ ـ باب: أول زمرة تدخل الجنة

وَكُورَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى رُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوِّطُونَ، وَلَا يَتُعَوْمُ اللّهُ وَلَا يَتُعَلِّمُ عَلَى خَلُقٍ رَجُلٍ وَمَجَامِرُهُمُ الأَلْوَّةُ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، فِي طُولِ سِتِينَ ذِرَاعاً).

□ وفي رواية: (أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ فِيهَا، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يَرَى مُخَّ سَاقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ، مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ الله بُكُرَةً وَعَشِيّاً).

□ وفي رواية: (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، صُورَةُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، صُورَةُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ مَنْهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كُوكَبٍ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ). [١٠٥٤٨]

□ وزاد في رواية: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: (قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ).

وَّنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُورَةُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ صُورَةِ الْقَيَامَةِ، صُورَةُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ صُورَةِ الْقَانِيةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنَ مِنْ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنَ مِنْ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنَ مِنْ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي الشَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لُحُومِهَا وَدُمِهَا وَحُلِلَهَا).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

# ١١ ـ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً على صورة القمر

٧٤ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ) قَالَ: فَقَالَ عُكَّاشَةُ:
 يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ) قَالَ: فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ).
 [٩٨٨٣]

٥٢٥ ـ [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً أَوْ قَالَ: سَبْعُ مِئَةِ أَلْفٍ بِغَيْرٍ حِسَابٍ).
 [٢٢٨٣٩]

رَبِّي وَ الله عَنْ الله عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ رَبِّي وَ إِللهُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، فَاسْتَزَدْتُ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفاً، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّ، الْبَدْرِ، فَاسْتَزَدْتُ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفاً، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّ، الله الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله

• صحيح دون قوله: «فاستزدت فزادني. . إلخ».

٧٢٥ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي وَجَلِّ ، فَزَادَنِي الْبَدْرِ، وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي وَجَلِّ ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَّاتِ الْبَوَادِي.

#### • إسناده ضعيف.

وَكُمْ وكُمْ وَكُمْ وك

• إسناده ضعيف.

# ١٢ ـ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب

وَمَعَهُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطَ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْ الأَمْمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطَ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلَيْنِ وَاللَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّتِي، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ قِيلَ: هَذِهِ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ).

ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَدَخَلَ، فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: مَنْ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيُّ عَلَيْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْاِسْلامِ، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا قَطُّ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ اللَّاسِيُ عَلَيْ ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيهِ؟) فَأَخْبَرُوهُ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَقَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَشَوْدُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)، فَقَالَ: (أَنْتَ مِنْهُمْ) ثُمَّ قَامَ الآخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: (أَنْتَ مِنْهُمْ) ثُمَّ قَامَ الآخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِا : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ). [٢٤٤٨]

• • • • • [م] عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). قَالَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). قَالَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ: (أَنْتَ مِنْهُمْ). فَقَالَ: (أَنْتَ مِنْهُمْ). قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: (قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ).

الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي).

\* حدیث صحیح. (ت جه)

٥٣٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَكْثَرْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ غَدَوْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأُمَمِهَا،

فَجَعَلَ النَّبِيُ يَمُرُ، وَمَعَهُ الثَّلاثَةُ، وَالنَّبِيُ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُ وَمَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ مُوسَى، مَعَهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ بَنِي السَّرَائِيلَ، فَأَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ لِي: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى، مَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ فَقِيلَ لِي: انْظُرْ عَنْ مُوسَى، مَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ فَقِيلَ لِي: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ. فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الظِّرَابُ قَدْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ. فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الظِّرَابُ قَدْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الأَفْقُ قَدْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّ انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ، فَقِيلَ لِي: إِنَّ أَرْضِيتُ يَا رَبِّ. قَالَ: فَقِيلَ لِي: إِنَّ أَرْضِيتَ؟ فَقُلْتُ: رَضِيتُ يَا رَبِّ، رَضِيتُ يَا رَبِّ. قَالَ: فَقِيلَ لِي: إِنَّ مَعَهُ مَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ).

فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ الْفَالَ الْفُونَ وَقَالُ الْكُمْ أَبِي وَأُمِّي، إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الأَفْقِ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ ثَمَّ نَاساً يَتَهَاوَشُونَ). فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ: ادْعُ الله لِي، يَا رَسُولَ الله، أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ السَّبْعِينَ، فَدَعَا لَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ الله، يَا رَسُولَ الله، أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ السَّبْعِينَ، فَدَعَا لَهُ، فَقَالَ: (قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ). قَالَ: ثُمَّ تَحَدَّثْنَا، فَقُلْنَا: مَنْ تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ السَّبْعُونَ الأَلْفُ؟ قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ، لَمْ فَقُلْنَا: مَنْ تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ السَّبْعُونَ الأَلْفُ؟ قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ، لَمْ فَقُلْنَا: مَنْ تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ السَّبْعُونَ الأَلْفُ؟ قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ، لَمْ يُشْرِكُوا بالله شَيْئًا حَتَّى مَاتُوا؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَ يَعْقِيْ ، فَقَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لَا يُشْرِكُوا بالله شَيْئًا حَتَّى مَاتُوا؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِي يَعْفِقْ، فَقَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لَا الله شَيْئًا حَتَّى مَاتُوا؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِي يَعْفَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). [٢٨٠٦] يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).

## • صحيح.

٥٣٣ - عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّ رَبَّكُمْ خَيَّرَنِي بَيْنَ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخَلُونَ الْجَنَّةَ عَفُواً بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَبَيْنَ الْخَبِيئَةِ عِنْدَهُ لأُمَّتِي)، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ

أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله، أَيُخَبِّئُ ذَلِكَ رَبُّكَ وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ يُكَبِّرُ، فَقَالَ: (إِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئة عِنْدَهُ).

قَالَ أَبُو رُهْمٍ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، وَمَا تَظُنُّ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ أَبُو فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: دَعُوا الرَّجُلَ عَنْكُمْ أُخْبِرْكُمْ عَنْ خَبِيئَةِ رَسُولِ الله ﷺ كَمَا أَظُنُّ، بَلْ كَالْمُسْتَيْقِنِ: إِنَّ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ مَنْ شَهِدَ أَنْ بَلْ كَالْمُسْتَيْقِنِ: إِنَّ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا لَا لِللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُصَدِّقاً لِسَانَهُ قَلْبُهُ أَدْخِلُهُ الْجَنَّة.

• إسناده ضعيف.

### ١٣ \_ باب: المسلمون نصف أهل الجنة

وَنْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟) قُلْنَا: نَعَمْ، مِنْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي قَالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةِ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَحْمَرَ). [٣٦٦١]

□ وزاد في رواية: (أَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًا).

٥٣٥ - عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، مِنْهُمْ ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ).

وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: (أَنْتُمْ مِنْهُمْ ثَمَانُونَ صَفّاً).

\* إسناده صحيح. (ت جه مي)

٣٦٥ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: (أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَّبِعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَرْجُو أَنْ (أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ النَّاسِ) قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ النَّاسِ) قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطْرَ).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

# ١٤ ـ باب: أهل الغرف

٣٧٥ - [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاء). [٢٢٨٧٦]

٥٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَاءَوْنَ ـ أَوْ تَرَوْنَ ـ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أُولَئِكَ فِي الْأُفُقِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ، قَالَ: (بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِالله، وَصَدَّقُوا الله، وَصَدَّقُوا الله، وَصَدَّقُوا الله، وَسَدَّقُوا الله، وَسَدَّقُوا الله، وَلَاهَا اللهُمْ سَلِينَ).

\* حدیث صحیح. (ت)

وَمَعْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرِهَا)، فَقَالَ أَبُو الله؟ قَالَ: (لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ لله قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ).

• حسن لغيره وإسناده ضعيف.

• 30 - عَنْ عَلِيٍّ رَهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَرَابِيُّ: لَغُرَفاً يُرَى بُطُونِهَا مِنْ بُطُونِهَا مِنْ بُطُونِهَا) فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ الله لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: (لِمَنْ أَطَابَ الْكَلامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَطَلَعَمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّى لله بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

### ١٥ ـ باب: تسبيح أهل الجنة

الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، إِنَّمَا الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، إِنَّمَا طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ، رَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ،

### ١٦ \_ باب: دوام نعيم أهل الجنة

٧٤٥ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ، لَا يَبْأَسُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ، فِلا يَفْنَى شَبَابُهُ، فِلا يَفْنَى شَبَابُهُ، فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ).
(مَشَرٍ).

250 ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ:
أَنَّهُ قَالَ: (يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا، وَلَا تَهْرَمُوا، وَلَا تَهْرَمُوا، وَلِنَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ١٧ \_ باب: أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

٤٤٥ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ).
 [٨٣٨٢]

#### ١٨ ـ باب: الخارجون من النار بالشفاعة

وفي رواية: (إِنَّ قَوْماً يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ).  $\Box$ 

□ وفي رواية: (يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ، حَتَّى يَكُونُوا حُمَماً فِيهَا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ، فَيَخْرُجُونَ، فَيُلْقَوْنَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَرْشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ).

وَن عِنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (يَخْرُجُ
 مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ، فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ).

٧٤٥ ـ [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلْقَ لَمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله خَالِصَةً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ).

وفي رواية: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا يَهُمُّنِي مِنَ الْقِصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي). [٨٠٧٠]

النّارِ الّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ الله بِهِمُ النَّارِ الّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ الله بِهِمُ اللَّ حْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ فِي النَّارِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَأْخُذُ الرّجُلُ الرّحُمَةَ فَيُمِيتُهُمْ - أَوْ قَالَ: فَيُبَثُّونَ عَلَى نَهَرِ الْحَيَا أَوْ قَالَ: الْحَيَوَانِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَوَانِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَاةِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَوَانِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَوَانِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَاةِ، أَوْ قَالَ: نَهَرِ الْجَنَّةِ - فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ قَالَ: اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ : (أَمَا تَرَوْنَ الشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءَ، اللّهَ عَلَى نَهُرِ الْجَنَّةِ : (أَمَا تَرَوْنَ الشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءَ، اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ ذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وَ عَ نَ أَبِ عَ فَ أَبِ عَ مَ نَ أَبِ عَ مَ نَ أَبِ عَ هُ مَ رَيْ رَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُ ولُ الله عَيْدُ:
 (لَيَتَمَجَّدَنَّ (١) الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أُنَاسٍ مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ قَطُّ ،

**١٤٥ ـ (١)** أي: يتكرم ويتمنن عليهم.

فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، بَعْدَ شَفَاعَةِ مَنْ يَشْفَعُ).

• حسن لغيره.

••• • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: فَقَدَ النَّبِيَ عَلَيْ لَيْلَةً أَصْحَابُهُ، وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَنْزَلُوهُ وَسَطَهُمْ فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّ الله اخْتَارَ لَهُ أَصْحَابًا غَيْرَهُمْ، فَإِذَا هُمْ بِخَيَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَبَّرُوا حِينَ رَأَوْهُ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله غَيْرَهُمْ، فَإِذَا هُمْ بِخَيَالِ النَّبِيِ عَلَيْ فَكَبَّرُوا حِينَ رَأَوْهُ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ : أَشْفَقْنَا أَنْ يَكُونَ الله اخْتَارَ لَكَ أَصْحَابًا غَيْرَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : (لَا بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِنَّ الله أَيْقَطَنِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّ الله أَيْقَطَنِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله أَيْعَلَى اللهُ أَيْقَطَنِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْتُهَا إِيَّاهُ، فَسَلْ: يَعْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَ أَبُو لِنَّ اللهُ أَنْتُمْ أَنْعُمْ فَي اللهُ فَقُلْتُ: مَسْأَلَتِي شَفَاعَةُ لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَ أَبُو لَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلْدَ اللهُ عَلَى: (أَقُولُ: يَا رَبِّ شَفَاعَتِي الَّتِي الْعَنَامُ أَنَّ عُمْ . فَيُخْرِجُ رَبِّي بَقِيَّةَ أُمَّتِي الْحَبَالُ فَي نَعْمْ. فَي الْجَنَّةِ).

• إسناده ضعيف.

المه عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَخْرُجُ وَهُمْ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَحَشَتْهُمُ النَّارُ، يُقَالُ لَهُمْ: الْجَهَنَّمِيُّونَ). [٢٣٣٢٣]

□ وفي رواية: (يُخْرِجُ الله قَوْماً مُنْتِنِينَ قَدْ مَحَشَتْهُمُ النَّارُ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ).

• حديث صحيح وإسناده حسن.

### ١٩ ـ باب: إخراج الموحدين من النار

٢٥٥ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارَكَ

وَتَعَالَى: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيُحْرَجُونَ، قَدِ امْتَحَشُوا، وَعَادُوا فَحْماً، فَيُلْقُوْنَ فِي نَهَرٍ، يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ فَيُخْرَجُونَ، قَدِ امْتَحَشُوا، وَعَادُوا فَحْماً، فَيُلْقُوْنَ فِي نَهَرٍ، يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَوْ قَالَ: (فِي الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَوْ قَالَ: (فِي حَمِيلَةِ السَّيْلِ، أَوْ قَالَ: (فِي حَمِيلَةِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً).

من أنس: أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَيُصِيبَنَّ نَاساً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ الله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ،
 مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ الله الْجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ،
 قَيْقَالُ لَهُمْ: الْجَهَنَّمِيُّونَ).

٤٥٥ - [م] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَحْرُجُ مِن النَّارِ أَرْبَعَةٌ، يُعْرَضُونَ عَلَى الله، فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِنْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِدَنِي فِيهَا، فَيَقُولُ: فَلَا تَعُودُ فِيهَا).
 [١٣٣١٣]

٥٥٥ \_ عَنْ حَسَن عَنِ ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:
 (يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونُوا، ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ الله، فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا، فَيَكُونُونَ فِي اَهَرٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ، مِنْهَا، فَيَكُونُونَ فِي اَهَرٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ، يُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيُّونَ، لَوْ ضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا لَفَرَشَهُمْ، وَالْطَعَمَهُمْ، وَسَقَاهُمْ، وَلَحَفَهُمْ، وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا قَالَ: وَلَزَوَّجَهُمْ لَكُونُونَ فَي اللهَ عَلَى اللهُ الل

• إسناده حسن.

الْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ إِذَا خَلَصَ النَّهِ وَأَمِنُونَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي

الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً لَهُ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَدْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ: فَيَقُولُ: مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ: فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَوالَّهُمْ مَنْ أَخِورُجُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ أَمُرْتَنَا، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ). يَقُولُ ذِينَارٍ مِنَ الإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ). في قَلْبِهِ وَزْنُ بِضْفِ دِينَارٍ، حَتَّى يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا، فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُؤْمِنُ النَّهُ النِي النَّهُ الْمُنْ الْمُنِولُولُ النَّهُ النَّهُ الْمُولِمُ النَّهُ النَّهُ ال

(قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا، فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ، أَحَدٌ فِيهِ حَيْرٌ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ الله: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ الأَنْبِياءُ، وَشَفَعَ الأَنْبِياءُ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَبَقِي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَبَقِي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَبَقِي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، وَأَوْ قَالَ: فَيُونَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَيَخُرُجُونَ مِنْ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُ اللَّوْلُو، فِي أَعْنَاقِهِمُ الْخَاتَمُ: عُتَقَاءُ الله، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي لَهُمْ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي لَهُمْ: اذْخُلُوا الْجَنَّة، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي الْفَضَلُ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ رَضَائِي عَلَيْكُمْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبُداً).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٥٧ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنِّي لأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ. وَإِنِّي آتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا، فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَدْخُلُ، فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرِ مِنَ الإِيمَانِ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ. فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ. وَفَرَغَ الله مِنْ حِسَاب النَّاسِ، وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ. فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبَدُونَ الله، لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: فَبِعِزَّتِي، لأَعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ،

فَيَخْرُجُونَ وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيَدْخُلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الله، فَيُذْهَبُ بِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ فَيُذْهَبُ بِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ. فَيَقُولُ الْجَبَّارِ). [١٢٤٦٩]

\* إسناده جيد. (مي)

مَهُ مَ لَيُنَادِي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: (إِنَّ عَبْداً فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَنْفَ سَنَةٍ: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ قَالَ: فَيَقُولُ الله لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا، فَيَنْطَلِقُ جِبْرِيلُ، فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُكِبِّينَ يَبْكُونَ، فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَيُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ: اثْتِنِي بِهِ، فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا يَبْكُونَ، فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَيُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ: اثْتِنِي بِهِ، فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيَجِيءُ بِهِ، فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا عَبْدِي كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانَكَ وَمَقِيلًا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ، وَشَرَّ مَقِيلٍ؟ فَيَقُولُ: رُدُّوا مَكَانَكَ وَمَقِيلً؟ فَيَقُولُ: رُدُّوا عَبْدِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تَرُدَّنِي فِيهَا عَبْدِي، فَيَقُولُ: دَعُوا عَبْدِي).

• إسناده ضعيف جداً.

# ٢٠ ـ باب: آخر من يدخل الجنة

وق عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدٍ (إِنَّ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ، رُجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ الله وَ لَكُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، وَآخِرُ أَهْلِ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ الله وَ لَكُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَعُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَعُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة قَالَ: فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَوْدِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة عَالَ: الْمَاسُ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيُولِ الْجَوْلَ الْجَنَّة اللهُ اللَّهُ اللهُ الْهَبْ فَادْخُلُ الْجَنَّة وَلَا الْجَنَّة وَلَا اللهُ الْهُ الْهُ الْمُلْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْمُلْهُ الْهُ الْهُ الْهَا مَلاَ اللهُ اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى، ثَلَاثاً، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ عَشَرَةَ أَمْثَالِها الدُّنْيَا، قَالَ: يَقُولُ: يَا رَبِّ أَتَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، قَالَ: يَقُولُ: يَا رَبِّ أَتَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ). [٢٩٩]

270 - [م] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُو يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَهَا، الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكِ، لَقَدْ فَإِذَا جَاوَزَهَا، الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي الله شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ أَعْطَانِي الله شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنْ اللهَ وَالشَّجَرَةِ، فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، فَيَقُولُ الله: يَا ابْنَ آدَمَ، فَلَعَلِّي إِذَا أَعْطَيْتُكَهَا مَا أَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ الله: يَا ابْنَ آدَمَ، فَلَعَلِّي إِذَا أَعْطَيْتُكَهَا مَا أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ الله: يَا ابْنَ آدَمَ، فَلَعَلِي إِذَا أَعْطَيْتُكَهَا مَا أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، فَلَا يَعْدُرهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَشُولُ: وَرَبُّهُ وَيَلْكَ يَعْذُرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْرَبُ مِنْ مَائِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ اللهُ وَيَسْرَبُ مِنْ مَائِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ اللهُ وَلَى.

فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، هَذِهِ فَلأَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيعُاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ وَعَلَى يَعْذُرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ وَعَلَى يَعْذُرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ هَا الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيُقُولُ: يَا ابْنَ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيُعُولُ: يَا ابْنَ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَعُولُ: يَا ابْنَ فَالْمَا بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَالَ: بَلَى، أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا آدُمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَئِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى، أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا آدُمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَئِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى، أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا

الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (إِنَّ وَبَلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَكُونَ فِي ظِلِّهَا، فَقَالَ الله: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَأَكُونَ فِي ظِلِّهَا، فَقَالَ الله: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَقَدَّمَهُ الله إِلَيْهَا، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ وَثَمَرٍ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، وَآكُلُ مِنْ فَقَالَ الله لَهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَثَمَرٍ هَمَوْدُ لَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَثَمُرٍ وَمَاءٍ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُقَولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَلَى الله إِلْيَهَا فَتُمثَلُ لَهُ شَجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، وَآكُلُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ وَاكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُقُولُ لَهُ عَلَيْهُ الله إِلَيْهَا وَالشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ فَعَلْتُ أَنْ فَكُونَ فَي غِلْلَهُا الله إِلَيْهَا وَالشَّجَرَةِ أَكُونُ فَي عَلْولُ لَلهُ عَيْرَهُ وَلَا الله إِلَيْهَا وَالْمَالِنِي غَيْرَهُ وَلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَيْهَا وَالْمَلْكِ عَيْرَهُ وَلَا الله إِلَيْهَا وَالْمَالِي غَيْرَهُ وَالله الْبَعَلَقِ وَلَى الله إِلَيْهَا وَالْمَالِكَ عَيْرَهُ وَلَا الله إِلَيْهَا وَالْعَلَى الله إِلَى بَابُ الْجَنَّةِ، فَيْقُولُ: أَي وَالله إِلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَى عَلَى الله إِلَى الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَيْهِا وَاللّه إِلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَيْهَا وَلَا الله إِلَا الله إِلَا الله إِلَهُ الله إِلَا الله إِلَهُ

تَحْتَ نِجَافِ<sup>(۱)</sup> الْجَنَّةِ وَأَنْظُرَ إِلَى أَهْلِهَا، فَيُقَدِّمُهُ الله إِلَيْهَا فَيَرَى أَهْلَ الله الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّة، قَالَ: فَيُدْخِلُهُ الله الْجَنَّة، قَالَ: فَيَقُولُ الله وَجَلُكُ الله الْجَنَّة، قَالَ: فَيَقُولُ الله وَجَلُكُ لَهُ: الْجَنَّة، قَالَ: فَيَقُولُ الله وَجَلُكُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيُذَكِّرُهُ الله سَلْ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ الله وَجَلُكُ: هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّة، لَا الله وَجَلُكُ الْجَنَّة، يَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا، وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أَعْظِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَعْظِيتُ).

قَالَ: (وَأَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً، يُنْعَلُ مَنْ نَارٍ بِنَعْلَيْنِ يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ).

وَ اللّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (يُـوْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ. قَالَ: فَتُعْرَضُ عِلَيْهِ وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ مُقِرِّ لَا يُنْكِرُ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكِبَارِ، فَيُقَالُ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ مَمِلْهَا جَسَنَةً قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّ لِي ذُنُوباً مَا أَرَاهَا).

قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

٥٦٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلَانِ يَقُولُ الله لأَحَدِهِمَا: يَا اَبْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ، هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً أَوْ رَجَوْتَنِي؟

١٦٥ \_ (١) (نجاف): هو أسكفة الباب.

فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَهُوَ أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ حَسْرَةً، وَيَقُولُ لِلآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْم، هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً أَوْ رَجَوْتَنِي؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا أَبَداً، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَقِرَّنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، وَأَغْدَقُ مَاءً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا؟ أَقِرَّنِي تَحْتَهَا، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُقِرُّهُ تَحْتَهَا وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ، وَأَغْدَقُ مَاءً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَأَقِرَّنِي تَحْتَهَا، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُقِرُّهُ تَحْتَهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَتَمَالَكُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَسْأَلُ وَيَتَمَنَّى وَيُلَقِّنُهُ الله مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَيَسْأَلَ وَيَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ أَيَّام الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، لَكَ مَا سَأَلْتَ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: (وَمِثْلُهُ مَعَهُ)، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ) \_ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ وَأُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْتُ . [11777]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

# ٢١ ـ باب: رضوان الله على أهل الجنة

978 - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ أَبَداً).

# ٢٢ \_ باب: رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة

٥٦٥ - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: (جِنَانُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَثِنْتَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَجَلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى فِضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى فِضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَحَلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَجَهِمْ فَي جَنَّةٍ عَدْنٍ، وَهَذِهِ الأَنْهَارُ رَبِّهِمْ وَجَهِمْ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ، وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ، ثُمَّ تَصْدَعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْهَاراً).

7.7 - [م] عَنْ صُهَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَلَا هَذِهِ الآية:
﴿لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] قال: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الله الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ قَالَ: فَيُكْشَفُ لَهُمُ وَيُبِيِّضٌ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ قَالَ: فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ: فَوَالله مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لأَعْيُنِهِمْ).

٥٦٧ - عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَكُلُّنَا

يَرَى الله ﴿ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: (يَا أَبَا رَزِينٍ، أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِياً بِهِ؟) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (فَالله أَعْظَمُ).

\* إسناده ضعيف. (د جه)

#### ٢٣ ـ باب: درجات الجنة

مرق عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَلَا أَدْرِي أَذَكِرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا؟ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ، أَوْ مَكَثَ أَمْ لَا؟ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ النِّي وُلِدَ بِهَا)، فَقَالَ مُعَاذُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَأُخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (ذَرِ النَّاسَ يَا مُعَاذُ، فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِئَةُ سَنَةٍ، وَأَوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَأَوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلُتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ).

\* حديث صحيح. (ت جه)

وَمْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْجَنَّةُ مِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِنْهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. الْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا الْفِرْدَوْسُ .
 الْفِرْدَوْسُ أَعْرُشُ، وَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ).

\* حدیث صحیح. (ت)

• ٧٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ وَسِعَتْهُمْ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

الْجَنَّةُ مِئَةُ دَرَجَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: (الْجَنَّةُ مِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِئَةُ عَامٍ).

\* حديث حسن وإسناده ضعيف. (ت)

٧٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً إِنَّ لَهُ لَسَبْعَ دَرَجَاتٍ، وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ، وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ، وَإِنَّ لَهُ لَثَلَاثَ مِئَةِ خَادِمٍ وَيُغْدَى عَلَيْهِ، وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ بِثَلَاثِ مِئَةِ صَحْفَةٍ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ فِي كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنُ لَيْسَ فِي الأُحْرَى، وَإِنَّهُ لَيَلَدُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَذُّ آخِرَهُ، وَمِنَ الأَشْرِبَةِ ثَلَاثُمِائَةِ إِنَاءٍ فِي كُلِّ إِنَاءٍ لَوْنُ لَيْسَ فِي الآخِرِ وَإِنَّهُ لَيَلَدُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَدُّ آخِرَهُ، وَمِنَ الأَشْرِبَةِ ثَلَاثُمِائَةِ إِنَاءٍ فِي كُلِّ إِنَاءٍ لَوْنُ لَيْسَ فِي الآخِرِ وَإِنَّهُ لَيَلَدُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَدُّ آخِرَهُ، وَاللَّهُ وَلَا يَلَدُّ الْحَرَةُ، وَإِنَّهُ لَيَلَدُ الْحَرِهُ، وَإِنَّهُ لَيَلَدُ الْحَرِهُ، وَإِنَّهُ لَيَلَدُ أَوْلَهُ كَمَا يَلَدُ آخِرَهُ، وَإِنَّهُ لَيَلَةُ الْعَرْهُ لَيْكُ لَيْكُولُ اللَّهُ الْمَالِقَةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ لَيْ يَلَكُ اللَّهُ وَلَا الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ مِنَا الْحُورِ الْعِينِ لَاثُنَيْنِ وَسَعْيِينَ زَوْجَةً سِوَى مَنَا اللَّوْنَ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَا خُذُ مَقْعَدُهَا قَدْرَ مِيلٍ مِنَ اللَّرْضِ).

• إسناده ضعيف.

# ٢٤ ـ باب: ما جاء في الجنة وأهلها

٥٧٣ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَيهَا فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَسْتَ تَرْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ؟ وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَسُولُ الله ﷺ: (بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَم وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ). قَالَ: فَقَالَ لَهُ

الْيَهُودِيُّ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ اللهِ ﷺ: (حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ).

\* حدیث صحیح. (مي)

٧٤ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَوِ أَنَّ مَا يُقِلُ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ يُقِلُ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَوِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْقهُ وَالأَرْضِ، وَلَوِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْقهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ).
 [188]

\* حسن. (ت)

٥٧٥ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ الْ النَّبِيَ عَلَيْ الْ النَّبِيَ عَلَيْ الْ النَّبِيَ عَلَيْ الْ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ أَوْ يَقُولُ: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ أَوْ يَقُولُ: (٢٢١٠٦]

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ الله عَنَيْ قَالَ: (إِذَا الشَّتَهَى الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ الله عَنْ قَالَ: (إِذَا الشَّتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي).
 وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي).

\* إسناده حسن. (ت جه مي)

٧٧٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْيَهُودِ: (إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ)، فَسَأَلَهُمْ، لَلْيَهُودِ: (إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ)، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالَوا: هِيَ خُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْخُبْزُ مِنَ اللَّذَرْمَكِ).

\* حسن لغيره. (ت)

٥٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّة جُرْداً، مُرْداً، بِيضاً، جِعَاداً، مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، الْبَنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعٍ). [٧٩٣٣]

• حسن بطرقه وشواهده دون قوله: «فِي عَرْضِ سَبْع أَذْرُعِ».

٧٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ:
 (﴿وَوُرُسُ مِّرْوُعَةٍ ﴿ إِنَّ الواقعة] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ارْتِفَاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَمَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَمَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

• ٥٨٠ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ فَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ: (إِنْ يُدْخِلْكَ الله الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ تَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شِيئَتَ إِلَّا رَكِبْتَ). وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَفِي الْجَنَّةِ شِيئَتَ إِلَّا رَكِبْتَ). وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَفِي الْجَنَّةِ إِلِنٌ؟ قَالَ: (يَا عَبْدَ الله إِنْ يُدْخِلْكَ الله الْجَنَّةَ كَانَ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ).

# إسناده ضعيف. (ت)

٥٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: (إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى الله، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً)، ثُمَّ تَلا سَنَةٍ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى الله، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً)، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَة: ﴿وَجُوهُ يَوْمَهِ لِ نَاضِرَةُ إِلَى إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# إسناده ضعيف جداً. (ت)

٨٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ

أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِم، وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُوٍ، وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ وَصَنْعَاءَ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

# ٢٥ ـ باب: هل تكون المرأة مع زوجها

مَعْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ قَدِ اسْتُشْهِدَ زَوْجِي، وَقَدْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ قَدِ اسْتُشْهِدَ زَوْجِي، وَقَدْ خَطَبَنِي الرِّجَالُ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ حَتَّى أَلْقَاهُ، فَتَرْجُو لِي إِنِ اجْتَمَعْتُ خَطَبَنِي الرِّجَالُ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ حَتَّى أَلْقَاهُ، فَتَرْجُو لِي إِنِ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَهُوَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا رَأَيْنَاكَ فَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: (إِنَّ فَعَلْتَ هَذَا مُذْ قَاعَدْنَاكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: (إِنَّ أَسْرَعَ أُمَّتِي بِي لُحُوقاً فِي الْجَنَّةِ، امْرَأَةٌ مِنْ أَحْمَسَ). [٣٨٢٣]





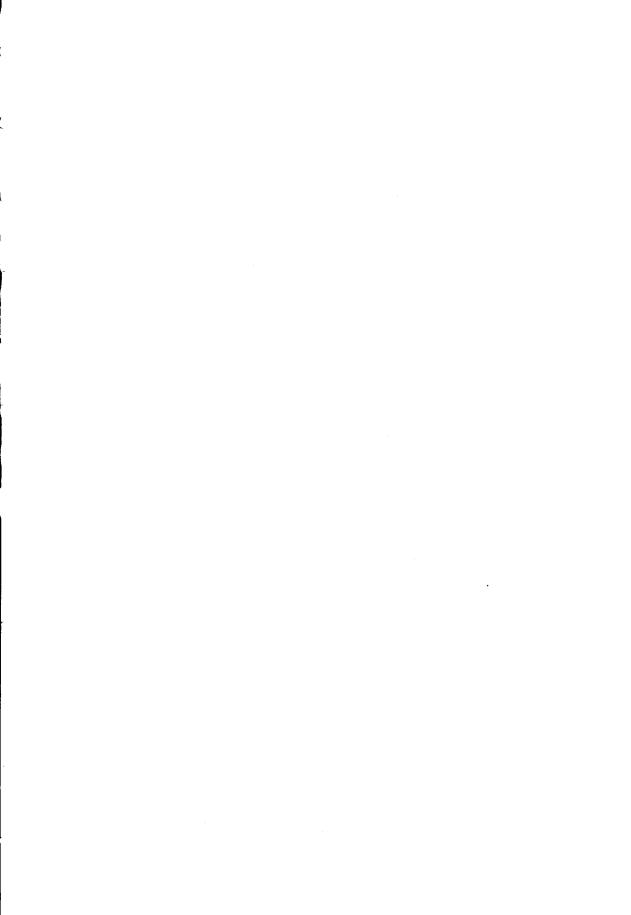

### ١ \_ باب: الإيمان بالقدر خيره وشره

200 عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُوْمِنَ عَبْدٌ حَتَّى يُوْمِنَ بِأَرْبَعِ: حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، بَعَثَنِي يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ). [٧٥٨] بِالْحَقِّ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ). [٧٥٨] برجاله ثقات رجال الشيخين. (ت جه)

٥٨٥ - عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِّنْنِي بِشَيْءٍ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي. قَالَ: لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ بِشَيْءٍ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي. قَالَ: لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبِيلِ الله، مَا لَهُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبا فِي سَبِيلِ الله، مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لِيُحْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لَدُخَلْتَ النَّارَ.

قَالَ: فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةً، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.

وَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.

وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. [٢١٥٨٩] \* إسناده قوي. (د جه)

٥٨٦ \_ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ، وَهُوَ

مَرِيضٌ أَتَحَايَلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. فَلَمَّا أَجْلَسُوهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الإِيمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ بِالله حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ بِالله حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ مِنْ شَرِّهِ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا يَا أَبْتَاهُ وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ مِنْ شَرِّهِ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ. يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيعْطِئَكَ. يَا بُنَيَّ إِنِّي أَوْلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: النَّيَ إِنْ الْكَابُ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) يَا بُنَيَّ إِنْ الْكَابُ وَلَسَتَ عَلَى ذَلِكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) يَا بُنَيَّ إِنْ وَلَامَ وَلَيْنَ وَلَسَتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ.

\* حدیث صحیح. (د ت)

٥٨٧ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ).

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَعَنَ الله دِيناً أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ؛ يَعْنِي: التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ.

#### • صحيح وإسناده حسن.

مُلُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ. فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ عَمِيَ، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ دُلُّونِي عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ عَمِيَ، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَئِنِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ لاَّعَضَّنَ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَئِنِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ لاَّعَضَّنَ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ، وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ، لأَدُقَّنَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ، لأَدُقَّنَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَعُولُ الله يَعْقِلُ اللهُ وَلَيْقِي بَعْمُ مُوا رَأَيهِمْ يَعُولُ: (كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَكُ أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ) هَذَا أَوَّلُ شِرْكِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيَنْتَهِيَنَ بِهِمْ سُوءُ رَأَيهِمْ مُوءُ رَأَيهِمْ مُوءُ رَأَيهِمْ مَلُوءُ رَأَيهِمْ مُوءُ رَأَيهِمْ مُوء رَأَيهِمْ مَلُوكُ أَلَى شِرْكِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَنْتَهِيَنَ بِهِمْ سُوءُ رَأَيهِمْ مُوء رَأَيهِمْ

حَتَّى يُخْرِجُوا الله مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيْراً، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيْراً، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ شَرّاً.

• إسناده ضعيف.

٨٩ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ).
 وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ).

• إسناده ضعيف.

#### ٢ ـ باب: بدء الخلق

• • • • [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِيَدِي، فَقَالَ: (خَلَقَ اللهِ اللهُ عَلَيْ بِيَدِي، فَقَالَ: (خَلَقَ اللهِ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ فِيهَا يَوْمَ الأَّكِرَ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخِرَ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ).

الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا الْمَلَائِكَةُ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ).

١٩٥ - [م] عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَمَّا خَلَقَ الله آدَمَ
 تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ
 أَجْوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ).

٩٣٥ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله ﴿ لَكُ خَلَقَ

آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ. خَاءَ مِنْهُمُ الأَبْيَضُ وَالأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ، وَالظَّيِّبُ وَالسَّهْلُ، وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ).

\* إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. (د ت)

وَقَرَّتْ عَيْنِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ: (كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ) قَالَ: قُلْتُ: أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: (أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الأَرْحَامَ، وَقُمْ النَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّة بِسَلَامٍ).

• إسناده صحيح.

وقوم عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِحِبْرِيلَ: (مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكاً قَطُّ؟) قَالَ: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ.
 المَّنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ.

• إسناده ضعيف.

وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ الله عَيْلِيْ، وَهُوَ يُحدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ: فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا يَهُودِيُّ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ فَقَالَ: لَأَسْأَلْنَهُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ فَقَالَ: لأَسْأَلْنَهُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مِمَّ يُخْلَقُ الإِنْسَانُ؟ قَالَ: (يَا يَهُودِيُّ، مِنْ كُلِّ يُحْلَقُ: قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مِمْ يُخْلَقُ الإِنْسَانُ؟ قَالَ: (يَا يَهُودِيُّ، مِنْ كُلِّ يُحْلَقُ: مِنْ فَلْ يُحْلَقُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ، مِنْ فَلْ يَعْلَمُهُ المَّرْأَةِ فَنُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ عَلِيظَةٌ، مِنْهَا اللَّحْمُ مِنْ فَلْكَ اللَّهُ مُ الْعَطْمُ وَالْعَصَبُ، وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ، مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ)، فَقَامَ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ.

• إسناده ضعيف.

و و بن الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله عَنْ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ، فَقَالَ: (فِي نَارِ الله الْحَامِيَةِ، لَوْلَا مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ الله لأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الأَرْضِ).

• إسناده ضعيف.

حَمَّ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (خَلَقَ الله آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ، كَأَنَّهُمُ النَّرُ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحُمَمُ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ:
 إلَى الْجَنَّةِ، وَلَا أُبَالِي وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى: إلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي).

• إسناده ضعيف.

وَكُونُ مَا هَذَا؟) قَالَ: قُلْنَا: السَّحَابُهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ وَالْمُرُونَ مَا هَذَا؟) قَالَ: قُلْنَا: السَّحَابُ، قَالَ: (وَالْمُرْنُ) قُلْنَا: السَّحَابُ، قَالَ: (وَالْمُرْنُ) قُلْنَا: السَّحَابُ، قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ وَالْمُرْنُ، قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟) قَالَ: فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟) قَالَ: فَقُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (بَيْنَهُمَا مَسِيرةُ خَمْسِ مِتَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرةُ خَمْسِ مِتَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرةُ خَمْسِ مِتَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ وَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ).

\* إسناده ضعيف جداً. (د ت جه)

الأَرْضَ، جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ، فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، الأَرْضَ، جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْخَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، هَلْ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحِ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْرُيحِ. قَالَ: نَعَمْ، الْرُيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْرُيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْرُيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْنُ آدَمَ يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْرُيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

٦٠١ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا وَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: (كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا رَبُّنَا وَ عَلْى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ قَالَ: (كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

٦٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ؟) قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، مَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ: (الْعَنَانُ، وَرَوَايَا الأَرْضِ، يَسُوقُهُ الله إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ، أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الرَّقِيعُ، مَوْجٌ مَكُفُوفٌ، وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ)، ثُمَّ قَالَ: (سَمَاءٌ قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ أَعْرَى مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ أَعْرَى مُا الَّتِي فَوْقَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ أَعْرَى مُا الَّتِي فَوْقَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ أَعْرَى مُا الَّتِي فَوْقَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ أَعْرَى مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (سَمَاءٌ مُنْ كَا مَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:

(مَسِيرَةُ خَمْسِ مِنَةِ عَامِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الْعَرْشُ)، قَالَ: (أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (مَسِيرَةُ خَمْسِ مِنَّةِ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا هَذَا تَحْتَكُمْ؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَرْضٌ، أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَعْلَمُ، قَالَ: (أَرْضٌ، أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَرْضٌ أُخْرَى، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُمَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَرْضٌ أُخْرَى، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُمَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (وَايْمُ لَهُ مَنْ مَا يَحْتَهُمُا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، عَلَانَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَاللهُ مُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَاللهُ مُنَا اللهُ فَلَى السَّابِعَةِ، لَهَبَطَ) وَلَا اللهُ فَلَى السَّابِعَةِ، لَهَبَطَ) وَاللهُ مَ وَاللهُ مَا مَعَةً عَلَمُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ مُ وَاللهُ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

\* إسناده ضعيف. (ت)

# ٣ ـ باب: الشيطان وفتنة الناس

٦٠٣ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، قَالَ: يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، قَالَ: وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ \_ أَوْ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ \_ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ أَنْتَ).
 [١٤٣٧٧]

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ.

٦٠٤ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ).
 قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ).
 ٦٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ

أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ). [٨٨١٠] • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٦٠٦ - عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ الله

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ، كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقّاً وَلِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ).

\* إسناده قوي. (ن)

# ٤ - باب: خلق الآدمي في بطن أمه

الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل

أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَه وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَلَّا النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَه وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا).

□ زاد في رواية: (يَقُولُ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟).

٦٠٨ ـ [ق] عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الله وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكاً قَالَ: (إِنَّ الله وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكاً قَالَ: أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا قَضَى مَلَكاً قَالَ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا قَضَى الرَّبُ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ أَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ، ذَكَراً أَوْ أُنثَى، فَمَا الرِّزْقُ وَمَا الأَجَلُ قَالَ: فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ).
 [17107]

7.9 \_ [م] عَنْ حُذَيْفَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِم بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: أَوْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً - فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَاذَا أَشَقِيُّ أَمْ سُفْيَانُ مَرَّةً: أَوْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً - فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سُغِيدٌ؟ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَكْتُبَانِ، فَيَكْتُبَانِ، فَيَقُولَانِ: مَاذَا؟ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقُولُ الله وَ الله وَالله وَله وَالله وَل

# ه \_ باب: كتابة الآجال والأرزاق

• ٦١٠ \_ [م] عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ الله ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي

مُعَاوِية، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّكِ سَأَلْتِ الله لآجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجَّلَ شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ، مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْءٌ عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ أَحْيَرَ، أَوْ أَفْضَلَ). قَالَ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ أَحْيَرَ، أَوْ أَفْضَلَ). قَالَ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ أَحْيَرَ، أَوْ أَفْضَلَ). قَالَ: وَالْحَنَازِيرُ وَقَدْ كَانَتِ الله لَمْ يَمْسَحْ شَيْئاً فَيَدَعَ لَهُ نَسْلاً، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ الله لَمْ يَمْسَحْ شَيْئاً فَيَدَعَ لَهُ نَسْلاً، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ اللهِ لَمْ يَمْسَحْ شَيْئاً فَيَدَعَ لَهُ نَسْلاً، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ اللهِ لَمْ يَمْسَحْ شَيْئاً فَيَدَعَ لَهُ نَسْلاً، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ اللهِ لَمْ يَمْسَحْ شَيْئاً فَيَدَعَ لَهُ نَسْلاً، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ اللهَرَدَةُ، أَو الْحَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ).

آلاً عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِم أَرْبَعِينَ يَوْماً ـ أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ـ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكاً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُ،
 ذَكَرٌ أَوْ أُنثَى؟ فَيُعْلَمُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُ).
 صحيح لغيره.

[71/17]

🗆 زاد في رواية: (وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

### ٦ - باب: كل مولود يولد على الفطرة

71٣ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟).

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۗ [الروم: ٣٠].

وفي رواية: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُشَرِّكَانِهِ)، قَالُوا: يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَكَيْفَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: (الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).

مُوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، إِمَّا شَاكِراً، وَإِمَّا كَفُوراً).

• إسناده ضعيف.

# ٧ ـ باب: الله أعلم بما كانوا عاملين

اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: (الله إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).

الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ). الله عَلَى عَنْ أَوْلَادِ الله عَلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).

71٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَقُولُ: أَوْلاَدُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى حَدَّثَنِي فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، سُئِلَ عَنْهُمْ، فَقَالَ: (الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)، قَالَ: فَلَقِيتُ الرَّجُلَ فَأَخْبَرَنِي، فَأَمْسَكْتُ عَنْ قَوْلِي.

• إسناده صحيح.

☐ وفي رواية قال: (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، وَهُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، وَهُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، وَبِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).

#### • صحيح .

آلَهُ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَسُلِ مَوْلَى غُطَيْفٍ: أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الله مَوْلَى غُطَيْفِ بْنِ عَازِب، فَقَالَتْ: ابْنُ عُفَيْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلَهَا عَنِ عَازِب، فَقَالَتْ: ابْنُ عُفَيْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَةُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَتْ لَهُ: نَعَمْ. الرَّكْعَةُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهَ؟ قَالَتْ لَهُ: نَعَمْ.

وَسَأَلَهَا عَنْ ذَرَارِيِّ الْكُفَّارِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: (الله ﷺ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).

# \* حدیث صحیح وإسناده ضعیف. (د)

١١٩ عن عَائِشَةً: أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ).
 إسناده ضعيف وفيه نكارة وهو معارض بالصحيح.

# ٨ ـ باب: جف القلم بما أنت لاق

• ٦٢٠ - [ق] عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَجَلَسَ. وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُتُ بِهَا، فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَقَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا وقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً) فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَلا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقْوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقْوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الشِّقْوَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بَلِ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَهْلِ الشِّقْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يُيسَّرُ لِعَمَلِ الشِّقْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يُيسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ) ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالْقَى ﴿ فَ وَصَدَقَ بِالْمُسُنَى فَا فَعْنَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ فَي وَمَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَسَلَيْسِرُهُ وَمَدَّقَ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فِيمَ يَعْمَلُ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ) أَوْ كَمَا قَالَ. [١٩٨٦٩]

٦٢٢ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (عَجِبَ رَبُّنَا ﷺ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِل). [٩٢٧١]

٦٢٣ - [م] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلِيَّ النِّسَاءَ، فَلْيَحْلِلْ)، قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: (الْحِلُّ كُلُهُ)، قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَيْحُلِلْ)، قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: (الْحِلُّ كُلُهُ)، قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيب، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ فَرُكُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: (لَا، بَلْ لِلأَبَدِ)، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَوْ فِيمَا

نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ) قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ: فَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَ: (اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرٌ)، قَالَ حَسَنٌ: قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ لَمْ أَفْهَمْ كَلَاماً تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْتُ يَاسِينَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ).

778 - [م] عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ يَوْماً مِنَ الأَيَّامِ فَقَالَ: يَا أَبَا الأَسْوَدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ عَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَ عَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيُوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ؟ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ. أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ، وَأَخِذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ قَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ أَلُونَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ فِي اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَ اللهُ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ومَضَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ ومَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ومَا اللهُ عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ ومَا اللهُ عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ ومَنَى عَلَيْهِمْ ومَنَى الله خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمُنْ لِلَتَيْنِ يُهُمِّئُهُ لِعَمَلِهَا ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله ، ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوّتُهَا اللهُ عَمَلِهَا وَتَقُونَهَا اللهُ كَلَدَ وَلِكَ فِي كِتَابِ الله ، ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوّتُهُمْ الْمُؤْرَهَا وَتَقُونَهَا اللهُ كَا اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْرَقَالَ اللهُ عَمْلِهُمْ الْمُؤْرِقَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَمْلِهَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٢٥ - [م] عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: (الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخُضِرُ طُبِعَ كَافِراً).

آم] عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يُدْرِكِ الشَّرَّ، وَلَمْ يَعْمَلُهُ، قَالَ: (أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ الله وَ عَلَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهَا لَهُمْ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، إِنَّ الله وَ عَلَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهَا لَهُمْ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ،

وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهَا لَهُم، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ). [٢٥٧٤٢]

الله عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَمَا يَقُولُ: (إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ مَا يَقُولُ: (إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ مَا شَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ النُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ، وَأَخْطأً مَنْ شَاءَ، فَمَنْ أَصَابَهُ النُّورُ يَوْمَئِذٍ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ يَوْمَئِذٍ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ فَمَنْ أَصَابَهُ النُّورُ يَوْمَئِذٍ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطأَهُ يَوْمَئِذٍ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ قُلْتُ: جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ).

### \* حدیث صحیح. (ت)

٦٢٨ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله عَلَى أَمْرٍ مَوْ تَنَفٍ؟ قَالَ: (بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ أَنْهُ مَنْهُ)، قَالَ: (كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا فُرِغَ مِنْهُ)، قَالَ: (كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ).

# • حسن لغيره.

7۲٩ ـ (ع) عَنْ ذِي اللَّحْيَةِ الْكِلَابِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْعُمَلُ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ)، قَالَ: فَفِيمَ نَعْمَلُ إِذَاً؟ قَالَ: (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ).
أَنْ عُمْلُ إِذَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### • حديث صحيح لغيره.

• ٦٣٠ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ الله، دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (خُذْ مِنْ شَارِبِكَ، ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى يُبْكِيكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (خُذْ مِنْ شَارِبِكَ، ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى يَبْكِيكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ الله تَلْقَانِي؟) قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ الله

قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً، وَأُخْرَى بِالْيَدِ الأُخْرَى، وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ، وَهَذِهِ لِهَذِهِ، وَهَذِهِ لِهَذِهِ، وَلَا أُبَالِي) فَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. [١٧٥٩٣]

• إسناده صحيح.

7٣١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَكْ يَقُولُ: (إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: هَوُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي، وَهَوُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي)، وَقَالَ: هَوُلًا عَلَى مَوَاقِعِ قَالَ: (عَلَى مَوَاقِعِ قَالَ: (عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ).
الْقَدَرِ).

• صحيح لغيره وإسناده مضطرب.

٦٣٢ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْنَا: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ فِي السَّلَاسِلِ يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ فِي السَّلَاسِلِ إِلَى الْجَنَّةِ).

• صحيح لغيره.

7٣٣ عنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَاتَ الْجَنَّةِ، فَمَاتَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَاتَ فَدَخَلَهَا).

• إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

378 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ، أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ فَرْغَ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قَالَ: (بَلْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ

مِنْهُ) قَالُوا: فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (كُلُّ امْرِئٍ مُهَيَّأُ لِمَا خُلِقَ لَهُ).

• صحيح لغيره.

7٣٥ ـ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ الآية الأعراف: ١٧٢]، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيمِينِهِ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ الله ﷺ: وَالْ تَعْمَلُ وَاللهُ الْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْعَلَى مَمُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَالَ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَيَكُلُ إِنَّا لِللهُ وَيَكُلُ إِنَّا اللهُ وَيَكُلُ إِنَّا اللهُ وَيَكُلُ إِنَّا اللهُ وَيَكُلُ إِنَا اللهُ وَيَكُلُ إِنَّالِ اللهُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ اللهُ وَيَعْلَ الْمَالِ الْجَنَّةِ الْبَعْمَلُ وَلَا عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (د ت)

٦٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ عُمَر: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّاتِ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي شَيْءٍ مُبْتَدَاٍ، أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ: (فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ) فَقَالَ عُمَرُ: أَلا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: (اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلِّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِللسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاءِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

٣٧٧ \_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَلَا هَذِهِ الآيةَ:

﴿أَصْحَكُ ٱلْيَمِينِ ﴿ الواقعة ] ﴿ وَأَصْحَكُ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الواقعة: ٤١] فَقَبَضَ بِيَدَيْهِ قَبْضَتَيْنِ فَقَالَ: (هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي، وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي، وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي).

#### • إسناده ضعيف.

٦٣٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَالْخَنْدَقِ فَأَخَذَ الْكِرْزِينَ، فَحَفَرَ بِهِ فَصَادَفَ حَجَراً فَضَحِكَ، قِيلَ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: (ضَحِكْتُ مِنْ نَاسٍ يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ يُضْحِكُكُ يَا رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: (ضَحِكْتُ مِنْ نَاسٍ يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ يَضْحِكُكُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: (ضَحِكْتُ مِنْ نَاسٍ يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ يَضْحِكُكُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ؟

• إسناده ضعيف.

# ٩ ـ باب: كل شيءٍ بقدر

٦٣٩ - [م] عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (قَدَّرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ
 يَقُولُ: (قَدَّرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ
 أَلْفَ سَنَةٍ).

• ٦٤٠ - [م] عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ).

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى النَّارِ عَلَى النَّبِيِّ عَنَ يُحَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

• إسناده ضعيف.

مَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (طَيْرُ كُلِّ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (طَيْرُ كُلِّ عَنْقِهِ).

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ أَبِي خِزَامَةً: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقًى نَتَقِيهَا، هَلْ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

# ١٠ ـ باب: تصريف الله تعالى القلوب

مَعْرُو: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَن عَمْرُو: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ كَيْفَ يَشَاءُ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (اللَّهُمَّ كَيْفَ يَشَاءُ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ).

الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ). قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (يَا مُقَلِّبَ اللهُ، آمَنَّا بِكَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ). قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْابِعِ الله وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* إسناده على شرط مسلم. (ت)

السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ: (يَا مُصَرِِّفَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ). [٩٤٢٠] • صحيح لغيره.

الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْراً لِبَطْنِ).

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (جه)

7٤٩ ـ عَنِ الْمِقْدَاد بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْراً وَلَا شَرَّا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ؛ يَعْنِي: بَعَدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَرُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ قِيلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ قَيلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَاباً مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْياً).

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

# ١١ ـ باب: ما قدر من الزنا على ابن آدم

70٢ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَیْتُ شَیْئاً أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ
 مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ: عَنِ النَّبِیِّ ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ کَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ

٦٥١ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، وَذِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَذِنَا اللِّسَانِ النَّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ). [٧٧١٩]

□ وفي رواية: (لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظُّ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، أَوْ يُكَذِّبُهُ).

□ وفي رواية: (كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى، وَتُحَدِّثُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَرْجُ). [٨٥٩٨]

### ۱۲ ـ باب: حجاج آدم وموسى ﷺ

70٣ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى ﷺ: (احْتَجَّ اَدْمُ وَمُوسَى ﷺ: وَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ ـ وَقَالَ مَرَّةً: بِرِسَالَتِهِ ـ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى).

□ وفي رواية: (لَقِيَ آدَمَ مُوسَى، فَقَالَ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، ثُمَّ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ آدَمُ لِمُوسَى: أَنْتَ الَّذِي كَلَّمَه الله، وَأَنْزَلَ عَلَيْه التَّوْرَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُهُ مَكْتُوباً عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى).

## ١٣ - باب: العمل بالخواتيم

رَجُلٌ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَبْلَى بَلَاءً حَسَناً فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَلَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَيْ : (أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). قُلْنَا: فِي سَبِيلِ الله مَعَ رَسُولُ الله عَيَيْ : (أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). قُلْنَا: فِي سَبِيلِ الله مَعَ رَسُولِ اللهِ ، الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَجرِحَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِ الْجِرَاحُ وَضَعَ ذُبَابَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهِ، فَأُتِي رَسُولُ الله عَيْهُ فَقِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، قَدْ رَأَيْتُهُ يَتَضَرَّبُ وَالسَّيْفُ بَيْنَ فَلْيَاسٍ فَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

🛘 وفي رواية: ۚ (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم). [٢٢٨٣٥]

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَلُ النَّعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَخْتِمُ الله لَهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّعْمَالِ اللَّوِيلَ بِأَعْمَالِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَعْمَالِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَعْمَالِ النَّادِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ النَّعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّويلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّعْرَبُ النَّادِ، ثُمَّ يَخْتِمُ الله لَهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ،

70٦ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَخَلَ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ وَخَلَ الْجَنَّةَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ وَخَلَ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ تَحَوَّلَ، فَعَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ وَخَلَ النَّارَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْبُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ وَخَلَ النَّارَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ الْجَنَّة). [١٣٦٩٥]

☐ زاد في رواية في أوله: (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

• حديث صحيح لغيره.

٦٥٨ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مَا بَقِي مِنَ الدُّنْيَا بَلاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ، خَبُثَ أَسْفَلُهُ). [١٦٨٥٣]

\* إسناده حسن. (جه)

النَّارِ لَيُحْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ) ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ: (فَرِغَ رَبُّكُمْ وَ الْعِبَادِ) ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنَى: فَنَبَذَ فَقَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ: (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ)، وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى، فَقَالَ: (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ)، وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى، فَقَالَ: (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ)، وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى، فَقَالَ: (اللهِ فِي الْجَنَّةِ)، وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى، فَقَالَ: (اللهِ قَالَ: (اللهُ عِيرِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

# ١٤ - باب: يموت الإنسان حيث كتب له

آآ - عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا قَضَى الله مِيتَةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً).
 قضَى الله مِيتَةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً).
 \* صحيح لغيره. (ت)

آبي عَزَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحِ عَبْدٍ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ فِيهَا ـ أَوْ قَالَ: بِهَا ـ عَاجَةً).

\* إسناده صحيح. (ت)

# ١٥ - باب: الرضا بالقضاء

### • إسناده صحيح.

قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهُ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الإِيمَانُ بِالله وَتَصْدِيقٌ بِهِ

وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ). قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ). قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (لَا تَتَّهِم الله فِي شَيْءٍ قَضَى لَكَ بِهِ).

• حديث محتمل للتحسين.

77٤ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ الله، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ الله، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالل

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ١٦ ـ باب: لا يرد القدر إلا الدعاء

٦٦٥ ـ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: (لَا يَرُدُ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ).
 لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ).

\* حسن لغيره. (جه)

٦٦٦ - عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: (لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ
 عِبَادَ الله).

• إسناده ضعيف.

# ١٧ \_ باب: النهي عن الخوض في القدر

٦٦٧ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِساً مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَم، أَقْبَلْتُ أَنَا

وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله عَلَيْ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُغْضَباً، قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: (مَهْلاً يَا قَوْمِ، مِغْضَباً، قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: (مَهْلاً يَا قَوْمِ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ اللهُ وَلَى أَنْفِيلَ اللهُ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ اللهُ وَلَا يَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ اللهُ وَاللهُ مُنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ).

## • صحيح وإسناده حسن.

7٦٨ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ نَفَراً كَانُوا جُلُوساً بِبَابِ اللهِ يَقَلِ اللهِ كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا؟ فَقِيلَ فَي فِي يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَوْ بِهِذَا بُعِثْتُمْ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ إِنَّمَا ضَلَّتِ الأُمْمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّكُمْ كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ إِنَّمَا ضَلَّتِ الأُمْمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّكُمْ لَكُمْ مِمَّا هُاهُنَا فِي شَيْءٍ، انْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَالَّذِي لُهِيتُمْ عَنْهُ، فَانْتَهُوا).

\* صحيح وإسناده حسن. (جه)

### ١٨ ـ باب: ما جاء في المكذبين بالقدر

٦٦٩ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ غَيْلَانَ؛ يَعْنِي: الْقَدَرِيَّ مَصْلُوباً عَلَى بَابِ دِمَشْقَ.

• هذا الأثر إسناده صحيح.

• ٦٧٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوساً، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، فَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ).

#### \* إسناده ضعيف. (د)

7٧١ ـ عَنْ نَافِعِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قُعُوداً إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، خَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِبْدُ الله بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثاً، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا تَقْرَأَنَ فَقَالَ: عَبْدُ الله بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثاً، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا تَقْرَأَنَ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَيْلِيْ يَقُولُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِيْ يَقُولُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ، وَقَذْفٌ، وَهُوَ فِي الزِّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ).

\* ضعيف. (ت جه)

٦٧٢ - عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ).
 [٩٦٣٥]

#### \* إسناده حسن. (د)

7٧٣ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوساً، وَمَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوهُ، وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، حَقًا فَلَا تَشْهَدُوهُ، وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، حَقًا عَلَى الله أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ).

<sup>#</sup> إسناده ضعيف. (د)

# ١٩ ـ باب: ما جاء في الفِرَق

عَنْ حَمَّاد بْن زَيْدٍ، وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ.
 عَنْ حَمَّاد بْن زَيْدٍ، وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ.

• هذا أثر صحيح.





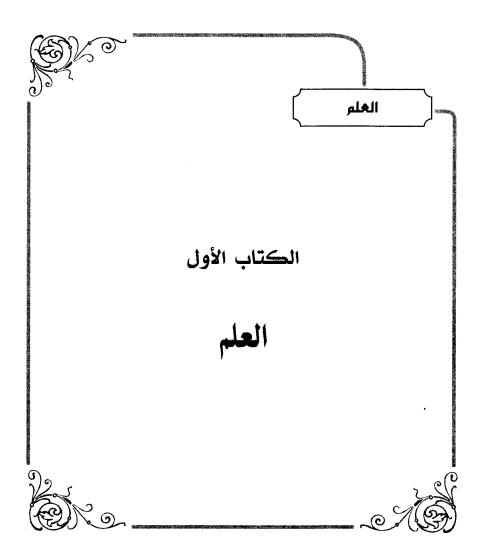

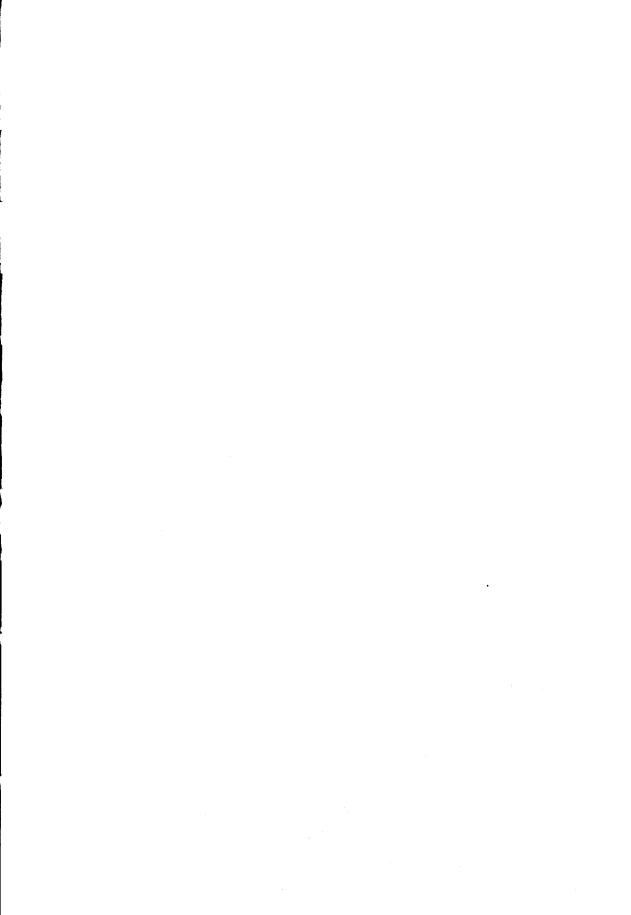

## ١ ـ باب: الفقه في الدين

• ٦٧٥ ـ [ق] عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ أَخَافَ النَّاسَ فِي الله عَلَى الله عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ أَخَافَ النَّاسَ فِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ).

وقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي الله وَ لَكُنْ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لأَحَدِكُمْ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ كَالآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ).

وقَالَ: (لَا تَزَالُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَنِ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ). [١٦٩١٠ ـ ١٦٩١٢]

النَّبِيَّ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي عَبَّالٍ قَالَ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ).
 اللَّينِ).

\* إسناده صحيح. (ت مي)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: (وَمَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً، يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَيُعْطِي الله عَلَيْ). [٧١٩٤] \* صحيح على شرط الشيخين. (جه)

٦٧٧م - عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ اللهَ عَلَى هَذِهِ اللهَ عَلَى هَذِهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَوَادِ: (اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ

ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. مَنْ يُرِدِ الله بِهِ الْخَيْرَ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ). [١٦٨٥٠] \* حديث صحيح. (ط)

مَعَادِنُ، فَخِيَارُهُمْ فِي النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (النَّاسُ مَعَادِنُ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا). [١٤٩٤٥]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

7٧٩ - عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ، قَلَمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي بِهِنَ فِي الْجُمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ مِن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ مِن النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ مِن النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ يُرِدِ الله إلى الله عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَ(إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْقٌ خَضِرٌ، فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ).

• إسناده صحيح.

• ٦٨٠ - عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبِ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ النَّبِيُ وَهَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةُ الْكُوزَ، النَّبِيُ وَهَالَ: فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ الْكُوزَ، قَالَتْ: فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ الْكُوزَ، قَالَتْ: فَابْدَرْتُهَا، فَأَخَذْتُهُ أَنَا، فَتَوَضَّأَ فَرَفَعَ طَرْفَهُ، أَوْ عَيْنَهُ، أَوْ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا أَنَا إِلَيَّ فَقَالَ: (أَنْتِ مِنِي، وَأَنَا مِنْكِ) قَالَتْ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ قِيلَ لِي، قَالَتْ: وَكَانَ سَأَلَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: (أَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ الله وَ اللهُ وَهَالُ، وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ). [٢٤٣٨٧]

وَفِي رَوَايَة: (خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِم).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

### ٢ ـ باب: فضل العلم والتعليم

مَا بَعَثَنِي الله وَ الله وَ مَنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ الأَرْضَ، مَا بَعَثَنِي الله وَ فَلَ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ الأَرْضَ، فَكَانَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ قَبِلَتْ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ الله وَ لَكُلاً بِهَا نَاساً فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقُوا وَسَقُوا وَرَرُعُوا وَأَسْقُوا، وَأَصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى. إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ الله وَ لَكُلاً وَنَفَعَ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بَعِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَا يَعْفِى فَلَلْ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بَعِمْ لَلْ مَنْ لَمْ يَوْعُولُ وَمُعْلَى مَا يَعْفَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلِمُ وَعَلَمْ وَعَلَمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بَعِلَمَ وَعَلَمَ وَمَا مُنْ لَمْ يَرْفَعُ بَعُلُمُ وَلَا لَكُولُكُ وَلَمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفُعُ فَي عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَنْ لَمْ يَرْفُعُ فَي اللهُ وَيُعْلِمُ وَلَا اللهُ وَيُعْلَمُ لَمْ فَلَمْ عَلَمْ وَاللهُ وَلَمْ لَمُ لَلْ مَنْ لَمُ عَلَمْ وَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَمْ لَمْ لَلَمْ يَلُو اللهُ وَلَا لَهُ عَلَمُ لَلْ ع

٦٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً، أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ).

\* حديث ضعيف. (جه)

مَّلَ الْعُلَمَاءِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ؛ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ فِي الأَرْضِ؛ كَمَثَلِ النُّجُومُ، أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ). [١٢٦٠٠]

• إسناده ضعيف جداً.

## ٣ ـ باب: بلغوا عني

٦٨٤ - [خ] عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [٦٤٨٦]

مَرْوَانَ نَحْواً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ مَرْوَانَ نَحْواً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَمْعُتُهَا سَأَلَهُ عَنْهُ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلْ، سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مَنْ دَسُولِ الله عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله عَيْقُولُ: (نَضَّرَ الله امْرَأً سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، مِنْ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ).

\* إسناده صحيح. (د ت جه مي)

٦٨٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ:
 (نَضَّرَ الله امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ لَهُ
 مِنْ سَامِع).

\* حدیث صحیح. (ت جه)

7۸۷ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (نَضَّرَ الله عَبْدُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ عَبداً سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ لِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ: وَالْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعُمَلِ لله، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِخْلَاصُ الْعُمَلِ لله، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ).

\* صحيح لغيره. (جه)

٦٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِثْنُ يَسْمَعُ مِنْكُمْ).
 وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ).

\* إسناده صحيح. (د)

١٠٤٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مَثَلَ عِلْمٍ
 لَا يَنْفَعُ؛ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ الله).

#### \* حديث محتمل للتحسين. (مي)

• **٦٩٠** عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ لَا يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلَاثٍ: (أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثٍ: (أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ).

\* إسناده ضعيف. (مي)

#### ٤ ـ باب: إثم الكذب على النبي ﷺ

الله ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلْيٌ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلْيٌ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

وفي رواية: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثاً يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ  $\Box$  وفي رواية: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثاً يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ  $\Box$  [٩٠٣]

797 - [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

79٣ - [ق] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثاً وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُو أَحَدُ الْكَذَّابِينَ). [١٨١٨٤]

□ وفي رواية: عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ الْمُغِيرَة بْن الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلَامِ؟ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: (إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، أَلَا وَإِنِّي رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: (إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، أَلَا وَإِنِّي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). أَلَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، عُذَّبَ بِمَا يُنَاحُ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، عُذَّبَ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ، عُذَّبَ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ).

الله ﷺ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي \_ قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: لَا يَتَشَبَّهُ بِي \_ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

790 - [خ] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلاناً، وَفُلاناً، وَفُلاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [١٤١٣]

797 - [خ] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ). ﴿ مَا عَلَيَ اللهِ عَلَيَ اللهِ عَلَيَ اللهِ عَلَيَ النَّارِ عَلَيَ مَتْعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

\* حديث صحيح. (ت جه)

٦٩٨. - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ رَوَى عَنِي النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ رَوَى عَنِي حَدِيثاً، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ).

\* إسناده صحيح على شرطهما. (ت جه)

799 - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مَتْعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

\* حديث صحيح متواتر. (جه مي)

٧٠٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى
 هَذَا الْمِنْبَرِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، مَنْ قَالَ عَلَيَّ

فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا، أَوْ صِدْقاً، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

\* إسناده حسن. (جه مي)

٧٠١ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ
 يَقُولُ: (مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

• صحيح لغيره.

٧٠٢ - عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، قَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رُسُولِ الله عَلَيْ ، أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَلَكِنِّي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَلَكِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

• إسناده حسن.

٧٠٣ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً فِي النَّار).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٧٠٤ عَنْ يَزِيد بْن حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ الله عَيْ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ الله عَيْ وَوَعَدَنَاهُ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ الْجَنَّةِ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ الله عَيْ وَوَعَدَنَاهُ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ الْجَنَّةِ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مَسُولُ الله عَيْ وَوَعَدَنَاهُ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ. قَالَ: إِنِّي قَدْ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله عَيْ يَقُولُ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ) وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى مَنْ عَلَى الله عَلَى يَقُولُ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ)

وَحَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ الضِّرْسُ مِنْ أَضْرَاسِهِ كَأْحُدٍ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

□ وفي رواية: شَكَّ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَوْضِ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا مُونَّقًا أَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ أَخِي. [١٩٣٤٠]

• إسناده ضعيف.

٧٠٥ عَنِ ابْن هُبَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخاً مِنْ حِمْيَرَ يُحَدِّثُ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ: أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ: أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ عَلَى مِصْرٍ يَقُولُ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذْبَةً عَلَى مِصْرٍ يَقُولُ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذْبَةً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَضْجَعاً مِنَ النَّارِ، أَوْ بَيْتاً فِي جَهَنَّمَ). [١٥٤٨٢]

• صحيح لغيره.

٧٠٦ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٠٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَالَ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

• صحيح لغيره.

٧٠٨ عن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيَ يَقُولُ: (مَنْ قَالَ عَلَيَ رَسُولِ الله عَلَيَ يَقُولُ: (مَنْ قَالَ عَلَيَ مَا لَمْ يَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتاً مِنْ جَهَنَّمَ).
 ١٧٤٥٤]

• حديث صحيح.

٧٠٩ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْغَافِقِيَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَمَادِيثَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَمَالَ الله وَ الله الله الله عَلَيْ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ الله، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي شَيْئاً فَلْيُحَدِّثُهُ).

• إسناده ضعيف.

٧١٠ عَنْ خَالِد بْن عُرْفُطَةَ قَالَ لِلْمُحْتَارِ: هَذَا رَجُلٌ كَذَّابٌ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ).

• متن هذا الحديث متواتر وإسناده ضعيف.

#### ه \_ باب: الاغتباط بالعلم

٧١١ - [ق] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ). [٣٦٥١]

#### ٦ - باب: التعليم بطرح السؤال

٧١٢ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ؟ ـ أَوْ قَالَ: الْمُسْلِمِ ـ قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ؟ ـ أَوْ قَالَ: الْمُسْلِمِ ـ قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ فِي النَّخْلَةُ، فَقَالَ: لأَنْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (هِيَ النَّخْلَةُ) قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لأَنْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (هِيَ النَّخْلَةُ) قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

### ٧ - باب: الجلوس لاستماع العلم

٧١٧ - [ق] عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ مَرَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ، فَوَجَدَ فُرْجَةً فِي رَسُولِ الله ﷺ إِذْ مَرَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ، وَانْطَلَقَ الثَّالِثُ، فَقَالَ الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ وَجَلَسَ الآخَرُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَانْطَلَقَ الثَّالِثُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخَبَرِ هَوُلَاءِ النَّفَرِ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ الله قَالَ: (أَمَّا الَّذِي جَاءَ فَجَلَسَ فَأُوى، فَآوَاهُ الله، وَالَّذِي يَا رَسُولَ الله قَلْهُ، وَأَمَّا الَّذِي انْطَلَقَ، عَلَسَ مِنْ وَرَائِكُمْ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الَّذِي انْطَلَقَ، فَرَجُلٌ أَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ).

## ٨ - باب: التثبت من العلم

٧١٤ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَالَ الله ﷺ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: (لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحِسَابِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ الانشقاقِ] قَالَ: (لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحِسَابِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ وَلَكَ بَالْحِسَابِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عُذِّبَ).

مُلُوساً فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَقَلَهُ جُلُوساً فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَقَلَهُ جُلُوساً فِي الْمَسْجِدِ، فَعَقَلَهُ عُلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَعَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ؟ وَرَسُولُ الله ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قَالَ: فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (قَدْ أَجَبْتُكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (قَدْ أَجَبْتُكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ كَانَ فَقَالَ: (سَلْ مَا بَدَا لَكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ كَانَ قَالَ (اللَّهُمَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اللَّهُمَّ قَالَ رَسُلُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اللَّهُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اللَّهُمَّ قَالَ رَسُولُ الله اللَّهُ اللَّهُ الْ رَسُولُ الله الْمَعْلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله اللَّهُ الْرَاسُلُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ الْمُسْلَكَ اللَّهُ الْرَاسُولُ الله الْكَافِي اللَّهُ الْكَاسُ الْمُعْلَادَ الْمُسْلِكَ الْمُلْكَ الْمُسْلِكَ الْمُسْلِكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله المَلْكَ الْمُسْلُكَ الْمُ

نَعَمْ). قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله، آلله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله، آلله أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: أَنْشُدُكَ الله، آلله أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتُقَسِّمَهَا عَلَى أَنْشُدُكَ الله، آلله أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتُقَسِّمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا فُقُورَائِنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، قَالَ: وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، قَالَ: وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

٧١٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: بَعَثَتْ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ وَافِداً إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، وَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ الله ﷺ، جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلاً جَلْداً أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْن، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكِينَ : (أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ)، قَالَ: مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَقَالَ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، إِنِّي سَائِلُكَ وَمُغَلِّظٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ، قَالَ: (لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي، فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ) قَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَهَكَ، وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، الله بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولاً؟ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ) قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله إِلَهَكَ، وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آلله أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ)، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله إِلَهَكَ، وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آلله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ).

قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الإِسْلامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً: الزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَشَرَائِعَ الإِسْلامِ كُلَّهَا، يُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا يُنَاشِدُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَسَأُوَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَسَأُوَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ، ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلا أَنْقُصُ.

قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ حِينَ وَلَى: (إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ) قَالَ: فَأَتَى إِلَى بَعِيرِهِ، فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِئُسَتِ اللاتُ وَالْعُزَّى، قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ، اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ، اتَّقِ الْجُنُونَ، قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَالله لَا يَضُرَّانِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ، اتَّقِ الْجُنُونَ، قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَالله لَا يَضُرَّانِ وَلا يَنْعَانِ، إِنَّ الله وَجْلُ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا يُمْ مَنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُعَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَإِنِّي أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالله مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلَا اللهُ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلَا اللهُ مَا أَمْرَكُمْ عَنْهُ، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ وَلا امْرَأَةٌ إِلّا مُسْلِماً قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ وَلا امْرَأَةٌ إِلّا مُسْلِماً قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ وَلا أَمْرَاقً مِنْ ضِمَام بْنِ ثَعْلَبَةً.

\* حدیث حسن. (د مي)

#### ٩ ـ باب: ما يكره من كثرة السؤال

٧١٧ - [ق] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً: رَجُلاً سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً: رَجُلاً سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

٧١٨ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وفي رواية: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله وَ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا) فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّهِ: (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثَلَاثاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّهِ: (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

٧١٩ ـ [ق] عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسْأَلْ عَنْهُ، فَوَالله لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ عَنْهُ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقٍ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ الله عَيْقٍ أَنْ يَقُولَ: (سَلُونِي) قَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: (النَّارُ)، قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي وَقُالَ: (سَلُونِي) يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ وَبَالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ مُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً فِي عُرْضِ هَذَا الْجَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِّ). [١٢٦٥٩] عُرْضِ هَذَا الْجَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِّ). [١٢٦٥] عُرْضِ هَذَا الْجَيْرِ وَالشَّرِ). [١٢٦٥] عَرْشُ هَذَا عَنْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيبَامَةِ إِلَّا جَدَّثُتُكُمْ) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: مَدَّ ثُلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيحَ، (أَبُوكَ حُذَافَةُ) فَقَالَتُ أُمُّهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيحَ، وَالْمُ فِيهِ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَأَحْسَبُ هَذَا عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: فَعَضِبَ وَسُولُ الله عَلَى فَقَالَ عُمَرُ: رَضِينَا بِالله رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْ فَيَالَ نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضِبِ الله، وَغَضِبِ رَسُولِهِ. [٢٠٤٤]

٧٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ) فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ) فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، مَا حَمَلَكَ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• صحيح وإسناده حسن.

# ١٠ ـ باب: الاقتصاد في الموعظة

٧٢١ - [ق] عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَخْرُجُ إِلَيْنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لأُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَمْلَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

☐ وفي رواية: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ، كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

٧٢٧ عن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِ الْمُلِينَةِ: ثَلَاثاً لَتُتَابِعُنِّي عَلَيْهِنَّ أَوْ لأَنَاجِزَنَّكَ فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ بَلْ أَنَا أَمَّا الْمُلْمِنِينَ قَالَتْ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ أَتَابِعُكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ \_ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَرَّةً فَقَالَتْ: إِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلكَ \_ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَرَّةً فَقَالَتْ: إِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلكَ \_ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَرَّةً وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثِنْتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلْاثًا، فَلَا تَمَلُّ النَّاسُ هَذَا الْكِتَابَ، وَلَا أَلْفَيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، وَلَكِنْ اتْرُكُهُمْ فَإِذَا حَدُوكَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، وَلَكِنْ اتْرُكُهُمْ فَإِذَا حَدُوكَ عَلَيْهِ، وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدَّتُهُمْ.

• صحيح لغيره.

## ١١ ـ باب: كيفية الدعوة إلى الله تعالى

٧٢٣ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمِ الَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنْ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله وَعَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَنَّ الله وَعَلِيْهُمْ أَنَّ الله وَعَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ أَظَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله وَعَلَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ تَوْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَتَو دَعُوةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله وَكَلَلْ حَجَالٌ).

٧٧٤ - عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: (أَسْلِمْ) قَالَ:
 أَجِدُنِي كَارِهاً. قَالَ: (أَسْلِمْ، وَإِنْ كُنْتَ كَارِهاً).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ١٢ ـ باب: تعليم النساء

٧٢٥ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ الله نَأْتِيكَ فِيهِ، عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ الله نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَاداً، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَاداً، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أو اثْنَانِ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أو اثْنَانِ). [١١٢٩٦]

## ١٣ ـ باب: قبض العلم

٧٢٦ - [ق] عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا). [2011]

٧٢٧ - عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيَّوْ شَيْئًا، فَقَالَ: وَوَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْراً الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْراً الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْراً الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ، إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ، إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَوَ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ لَا يَتُورَا فَوَا لِإِنْجِيلَ لَا يَتُورُونَ التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ لَا يَتُومُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ؟).

\* حديث صحيح. (جه)

٧٢٨ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا أَوَانُ الْعِلْمِ أَنْ يُرْفَعَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ: أَيُرْفَعُ الْعِلْمُ يُرْفَعَ)، فَقَالَ لَهُ وَقِينَا كِتَابُ الله، وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَفِينَا كِتَابُ الله، وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وَفِينَا كِتَابُ الله، وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وَفِينَا كِتَابُ الله وَقَدْ عَلَمْمَا مِنْ كِتَابِ الله وَقِيلًا.

فَلَقِيَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بِالْمُصَلَّى، فَحَدَّثَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ، ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ. قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي الْعِلْمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: الْخُشُوعُ، حَتَّى الْعِلْمِ أَوَّلُ أَنْ يُرْفَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعاً.

## • حديث صحيح.

٧٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآهُ كَالْمُهُلِ ﴿ إِلَى السَعارِجَ]، قَالَ: كَدُرْدِيِّ النَّيْلِ، قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الزَّيْتِ. وَفِي قَوْلِهِ: آنَاءَ اللَّيْلِ، قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الأَرْضِ.
(حَمَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: هُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الأَرْضِ.

• إسناده ضعيف.

 أَشْيَاةَ إِن ثَبِدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْكُواْ عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ اَلْقُرْءَانُ ثَبُدَ لَكُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَالله عَلَى نَبِيهِ عَنْهَا قَدْ كَرِهْنَا كَثِيراً مِنْ مَسْأَلَتِهِ، وَاتَّقَيْنَا ذَاكَ حِينَ أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيهِ عَلَى فَبِيهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيّا فَرَشَوْنَاهُ بِرِدَاءٍ قَالَ: فَاعْتَمَّ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيةَ الْبُرْدِ خَارِجَةً مِنْ فَرَشَوْنَاهُ بِرِدَاءٍ قَالَ: فَاعْتَمَّ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيةَ الْبُرْدِ خَارِجَةً مِنْ عَاجِبِهِ الأَيْمَنِ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ: سَلِ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِي الله، كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا عَلَى الله، كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَجَدَمَنَا؟ قَالَ: فَوَلَا الْمَصَاحِفُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا عَلَى وَجَدَمَنَا؟ قَالَ: فَوَالَ: فَوَلَا النَّبِي عَلَيْهُ رَأُسَهُ وَقَدْ عَلَيْنَا وَخَدَمَنَا؟ قَالَ: فَوَلَا الْمَصَاحِفُ وَقَدْ رَأُسُهُ وَقَدْ عَلَى الله، وَعَلَمْ الْعَضَبِ قَالَ: فَقَالَ: (أَيْ ثَكِلَتْكُ أُمُّكُ وَهَذِهِ عَلَى النَّيْقُ وَلَا الْمَصَادِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفُ لَمْ يُصْبِحُوا يَتَعَلَّقُونَ بِحَرْفِ عَلَى اللهُ مِ أَنْ يَذُهُمْ بِهِ أَنْبِيَا وُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ مُ مِوا أَنْبِيَا وُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ الْابَوْدِ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفُ لَمْ يُصْبِعُوا يَتَعَلَّقُونَ بِحَرْفِ مِمَاتُهُ مَرَادٍ.

\* إسناده ضعيف بهذه السياقة. (مي)

## ١٤ ـ باب: سماع الصغير

٧٣١ - [ق] عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ: أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ الله ﷺ،
 وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا النَّبِيُ ﷺ مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ.

### ١٥ ـ باب: لم يخص آل البيت بعلم

٧٣٧ - [ق] عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيّاً: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيَّةُ شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهُمٌ يُؤْتِيهِ الله وَ الله وَ الله عَلْلُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ يُكَافِي. وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

 □ وفي رواية: كَانَ عَلي يَأْمُرُ بِالأَمْرِ فَيُؤْتَى، فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئاً خَاصَّةً دُونَ النَّاس، إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ) قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ، لَا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا، وَلا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ، وَلا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلاحُ لِقِتَالٍ) قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: (الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم، وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي [909] عَهْدِه).

٧٣٣ - [م] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ الله ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَّكُتُوبٌ فِيهَا: (لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا). [٩٥٤]

٧٣٤ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ هَذَا؟
 عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ الله ﷺ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟

قُلْتُ: دِينَنَا دِينَنَا، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فِيهِ شَيْنًا وَلَكِنْ رَأْيٌ وَأُيُّ رَأْيُ رَأَيُّ وَاللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ شَيْنًا، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فِيهِ شَيْنًا وَلَكِنْ رَأْيُّ رَأْيُّ وَرَالًا اللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ شَيْنًا وَلَكِنْ رَأْيُّ وَاللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ شَيْنًا وَلَكِنْ رَأْيُّ وَاللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ فَي اللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ فَي اللهِ عَلَيْتُهُ فِيهِ فَي اللهِ عَلَيْتُ وَلَكِنْ رَأْيُنُهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ وَلَكُنْ وَأَيْنُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فِيهِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللّ

\* إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. (د)

٧٣٥ عَنْ عَبْد الله بْن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَفِيْنَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَسَأَلُوهُ، هَلْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْه، وَفِيْ مَنْ قُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ، فَقَالُوا: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ، فَقَالُوا: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ قَالَ: خَمْشًا هَذِهِ شَرِّ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، كَانَ عَبْداً مَأْمُوراً، بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَخُصَّنَا دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلا نَنْزِيَ حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ. [٢٢٣٨]

\* إسناده صحيح. (د ت ن جه)

# ١٦ ـ باب: سؤال أهل الكتاب والحديث عنهم

٧٣٦ عَنِ ابْنِ أَبِي نَمْلَةَ: أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُو جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هُو جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ: (الله أَعْلَمُ). قَالَ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الله أَعْلَمُ). قَالَ النّهُ وَدِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْيَهُودِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَرُسُلِهِ، الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِالله وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ). [١٧٢٢٥]

\* إسناده حسن. (د)

٧٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ).

\* صحيح لغيره. (د)

٧٣٨ \_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ نَبِيُّ الله ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي الله ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ لَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ. [١٩٩٢٤] \* إسناده صحيح. (د)

٧٣٩ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَلِمَتَيْنِ: مِنَ النَّبِيِّ عَيَّا لَيْ عَيَّا لَهُ عَلَيْهُ مَ كَلِمَةٌ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ أُخْرَى، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّا يَقُولُ: (انْظُرُوا قُرَيْشاً فَخُذُوا مِنْ قَوْلِهِمْ، وَذَرُوا فِعْلَهُمْ).

وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِساً فَجَاءَ ابْنُهُ مِنَ الْكُتَّابِ، فَقَرَأَ آيَةً مِنَ الْكُتَّابِ، فَقَرَأَ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ فَعَرَفْتُهَا \_ أَوْ فَهِمْتُهَا \_ فَضَحِكْتُ، فَقَالَ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ أَمِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى؟ فَوَالله إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ الله عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ الله عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الأَرْضِ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُهَا الصِّبْيَانَ.

# إسناده صحيح على شرط مسلم. (c)

• ٧٤٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ)، وَقَالَ: (حَدِّثُوا عَنِي الْفُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ)، وَقَالَ: (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٤١ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ. [١٩٩٢١]

• حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو.

٧٤٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ

مُوسَى حَيّاً بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي).

• إسناده ضعيف.

٧٤٣ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَيْقٍ، قَالَ عَبْدُ الله: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ الله عَيْقٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَرَى مَا بِوجْهِ رَسُولِ الله عَيْقٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِينَا بِالله رَبّاً، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ رَسُولاً، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ رَسُولاً، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ رَسُولاً، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ مَنَ النَّبِيِّ وَيَرَكُتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّهُ عَظِي مِنَ الأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ).

• إسناده ضعيف.

٧٤٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى النَّبِيِّ عَلِيهِ الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ اللهِ فَغَضِبَ وَقَالَ: (أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ فَغَضِبَ وَقَالَ: (أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُحْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكذِّبُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعنِي).

\* إسناده ضعيف. (مي)

## ١٧ - باب: الرحلة في طلب العلم

٧٤٥ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، قَالَ: فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَا

أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: لأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ، فَتَحْضُرُ الصَّلاةُ، فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِي، كَانَتْ بِحِذَائِي، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي، خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ كَانَتْ بِحِذَائِي، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي، خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ، وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ الله عَيْلِيْ، قَالَ: وَعَنِ الْقَصَصِ، فَإِنَّهُمْ الله عَلَيْهِ، قَالَ: وَعَنِ الْقَصَصِ، فَإِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدُونِي عَلَى الْقَصَصِ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّمُ اللهُ عَنْ يَقْصَ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْ اللهَ عَلَى الله تَعْمَ فَرْتَفِعَ، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكُ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّةِ الثُّرَيَّةِ الثُّرَيَةِ الثُّرَيَةِ الثُّرَاةِ الشَّرِيَةِ الثُّرَاقِ اللهُ يَعْمَ لَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

#### • إسناده حسن.

٧٤٦ عنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيراً، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْراً، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ أُنيْسٍ، فَسُرْتُ إِلَيْهِ شَهْراً، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الله؟ قُلْتُ: فَقُلْتُ عَبْدِ الله؟ قُلْتُ: عَدِيثاً بَلَغَنِي عَنْكَ نَعُمْ، فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقْنِي، وَاعْتَنَقْتُهُ، فَقُلْتُ: حَدِيثاً بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْقِصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ، أَوْ أَنْكَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْقِصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ، أَوْ أَنْكَ: وَمَا أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، قَالَ: الْعِبَادُ عَرَاةً غُرْلاً بُهْماً) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةً غُرْلاً بُهُماً) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةً غُرْلاً بُهُماً) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةً غُرْلاً بُهُماً ) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةً غُرْلاً بُهُماً ) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ بُعِدٍ كَمَا النَّارَ، وَلَهُ عِنْدَ أَحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌ، حَتَّى أَقُطَهُ مِنْ قُرْبٍ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَانُ، وَلَا يَنْبَغِي لاَّحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، وَلاَ حَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَقَ مُ وَلا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَلا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقِي الْمَالِ الْمُعَلِى الْعَلِي الْمَلِي الْمُعْلِى الْمُعْمَا اللْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْقِي الْعَلَى الْمَلْولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْل

النَّارِ عِنْدَهُ حَتَّى، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ) قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي الله عَجَلَلْ عُرَاةً غُرْلاً بُهْماً؟ قَالَ: (بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ).

• إسناده حسن.

٧٤٧ - عَنْ مُنِيبٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: بَلَغَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَرَحَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ بِمِصْرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• مرفوعه صحيح لغيره.

٧٤٨ عنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ، يُحَدِّثُ عَطَاءً، قَالَ: رَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَأَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ فَخَرَجَ قَالَ: رَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَأَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَهُ مِنْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: رَسُولِ الله عَلَى مُؤْمِنٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَأَتَى رَاحِلَتُهُ فَرَكِبَ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَأَتَى رَاحِلَتُهُ فَرَكِبَ وَرَجَعَ.

□ وفي رواية: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ، إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، إِلَى مُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، إِلَى مِصْرَ.. وفيها: فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ.

• المرفوع منه صحيح لغيره.

٧٤٩ - عَنْ زِرّ بْن حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ

الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضاً بِمَا يَطْلُبُ. [١٨٠٩٥]

\* بعضه صحيح لغيره. (ت ن جه مي)

\* حسن لغيره. (د ت جه مي)

## ١٨ ـ باب: طلب العلم لغير الله

٧٥١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي: رِيحَهَا.

\* إسناده حسن. (د جه)

#### ١٩ ـ باب: التعليم بضرب المثل

٧٥٢ عن النّواسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (ضَرَبَ الله مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَلَى جَنْبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ، فَيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحةٌ، وَعَلَى الأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ فيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَعِيعاً، وَلا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعِ دَاعِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّراطَ جَمِيعاً، وَلا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعِ يَدُعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ، قَالَ: يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحْ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ، قَالَ: وَيَعْمَى اللهُ الْإِسْلَامُ، وَلاَتَعْتَحُهُ، وَالصِّرَاطُ الإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ الله، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ الله عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ الله وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم).

\* حديث صحيح وإسناده حسن. (ت)

٧٥٣ عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله ﷺ وَأَنْ يَاْمُرَ أَمْرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِيَسِّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تُعْمَلُ بِهِنَّ، وَإِمَّا أَنْ تُعْمَلُ بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِى أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي.

قَالَ: فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلاً الْمَسْجِدُ، فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله وَ الله وَ الله عَلَى الشُّرَفِ الله وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ، وَرَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ،

وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ الله وَجَلِل خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً.

وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الله رَجَنَكَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا.

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ الله أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَ نَفْسَهُ.

وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ الله ﴿ لَيْ كَثِيراً، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعاً فِي أَثَرِهِ، فَأَتَى حِصْناً حَصِيناً، فَتَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ الله ﴿ يَظِلُ ).

<sup>\*</sup> حديث صحيح. (ت)

٧٥٤ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَمْثَالاً وَاحِداً وَثَلَاثَةً، وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً، وَتِسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ، قَالَ: فَضَرَبَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ مَنْهَا مَثَلاً وَتَرَكَ سَائِرَهَا، قَالَ: (إِنَّ قَوْماً كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ قَاتَلَهُمْ أَهْلُ تَجَبُّرٍ وَعِدَاءٍ، فَأَظْهَرَ الله أَهْلَ الضَّعْفِ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ قَاتَلَهُمْ أَهْلُ تَجَبُّرٍ وَعِدَاءٍ، فَأَظْهَرَ الله أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ، فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوِّهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ، فَأَسْخَطُوا الله عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ).

• إسناده ضعيف.

٧٥٥ ـ عَنْ عَبْد الله بِنِ مَسعُود قَالَ: اسْتَتْبَعَنِي رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: فَنْظَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْتُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَخَطَّ لِي خِطَّةً فَقَالَ لِي: (كُنْ بَيْنَ ظَهْرَيْ هَذِهِ لَا تَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ هَلَكْتَ).

قَالَ: فَكُنْتُ فِيهَا قَالَ: فَمَضَى رَسُولُ الله ﷺ حَذَفَةً (١) أَوْ أَبْعَدَ شَيْئًا، أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِينًا (٢) كَأَنَّهُمْ الزُّطُ قَالَ عَفَّانُ أَوْ كَمَا قَالَ عَفَّانُ إِنْ شَاءَ الله لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلَا أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالاً قَلِيلٌ قَالَ عَفَّانُ إِنْ شَاءَ الله لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلَا أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالاً قَلِيلٌ لَحُمُهُمْ، قَالَ: فَأَتَوْا فَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: وَجَعَلَ نَبِيُّ الله ﷺ قَالَ: وَجَعَلَ نَبِيُّ الله ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَجَعَلُوا يَأْتُونِي فَيُخَيِّلُونَ أَوْ يَمِيلُونَ نَبِي الله ﷺ عَشْرَضُونَ لِي.

قَالَ عَبْدُ الله: فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْباً شَدِيداً قَالَ: فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: قَالَ: فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَذْهَبُونَ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَ ثَقِيلاً وَجِعاً، أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجِعاً مِمَّا

٥٥٥ ـ (١) (حذفة): أي: قدر رمية حصاة.

<sup>(</sup>٢) (هنيناً): يكني به عن الرجل.

رَكِبُوهُ، قَالَ: (إِنِّي لَأَجِدُنِي ثَقِيلاً) أَوْ كَمَا قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَرُّسُهُ فِي حِجْرِي أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ هَنِيناً أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ طِوَالٌ أَوْ كَمَا قَالَ، وَقَدْ أَغْفَى رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ عَبْدُ الله: فَأَرْعِبْتُ مِنْهُمْ أَشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ عَادِمٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا الْعَبْدُ خَيْراً، عَادِمٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا الْعَبْدُ خَيْراً، أَوْ كَمَا قَالُوا، وَقَلْبَهُ أَوْ كَمَا قَالُوا، وَقَلْبَهُ يَقْظَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَارِمٌ وَعَفَّانُ: قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: هَلُمَّ فَلْنَصْرِبْ لَهُ مَثَلاً أَوْ كَمَا قَالُوا.

قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً وَنُؤَوِّلُ نَحْنُ أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ وَتُوَوِّلُ نَحْنُ أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ وَتُؤَوِّلُ نَحْنُ أَوْ كَمَثَلِ سَيِّدٍ ابْتَنَى بُنْيَاناً حَصِيناً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بِطَعَامٍ أَوْ كَمَا قَالَ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ أَوْ قَالَ: لَمْ يَتْبَعْهُ عَذَاباً شَدِيداً، أَوْ كَمَا قَالُوا.

قَالَ الْآخَرُونَ أَمَّا السَّيِّدُ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَالطَّعَامُ الْجَنَّةُ، وَهُوَ الدَّاعِي<sup>(٣)</sup> فَمَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ كَمَا قَالُوا: وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ عُذِّبَ أَوْ كَمَا قَالَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: (مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ) فَقَالَ عَبْدُ الله: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَا خَفِيَ عَلَيَّ مِمَّا قَالَ عَبْدُ الله: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (هُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ: هُمْ مِنَ قَالُوا شَيْءٌ) قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (هُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ: هُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ الله).

# إسناده ضعيف. (ت مي)

<sup>(</sup>٣) (وهو الداعي): أي: الرسول ﷺ.

## ٢٠ ـ باب: القصص والتذكير

٧٥٧ \_ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: (الْقُصَّاصُ ثَلَاثَةٌ: أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ). [٢٣٩٧٤]

\* حديث صحيح. (د)

٧٠٨ عَنْ عَبْد الْجَبَّارِ الْخَوْلَانِيّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَحْتَالٌ) قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْباً: فَمَا رُئِيَ يَقُصُّ بَعْدُ. [١٨٠٥٠] مَأْمُورٌ، أَوْ مُحْتَالٌ) قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْباً: فَمَا رُئِيَ يَقُصُّ بَعْدُ.

٧٥٩ ـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِماً فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. [١٥٧١٥]

• إسناده ضعيف.

٧٦٠ عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرْدُوسَ بْنَ قَيْسٍ، وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: (لأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابِ).

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي؟ قَالَ: كَانَ قَاصًا. [١٥٩٠٠] \* إسناده ضعيف. (مي)

### ٢١ ـ باب: الحكمة ضالة المؤمن

٧٦١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ فَيَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَمِعَ، يَجْلِسُ فَيَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَمِعَ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِياً، فَقَالَ: يَا رَاعِيَ، اجْزُرْ لِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ، كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِياً، فَقَالَ: يَا رَاعِيَ، اجْزُرْ لِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ، قَالَ: الْخَنَمِ وَاعْنَمِ أَذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ). [٨٦٣٩] قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ). [٨٦٣٩]

### ٢٢ ـ باب: ما جاء في كتمان العلم

٧٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلْمٍ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجَمَهُ الله ﷺ الله عَنْ بِلِجَام مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

## ٢٣ ـ باب: ما جاء في المراء والجدال

٧٦٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ 'كُفْرٌ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

٧٦٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿مَا ضَرَبُوهُ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ مُرِ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

\* حسن بطرقه وشواهده. (ت جه)

[وانظر في الموضوع: ٩١٧، ٧٩٢].

## ٢٤ ـ باب: التوقي في الفتيا والخوف منها

٧٦٥ ـ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْغُلُوطَاتِ.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الْغُلُوطَاتِ: شِدَادُ الْمَسَائِلِ وَصِعَابُهَا. [٢٣٦٨٧] • إسناده ضعيف.

٧٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ، فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ).

\* إسناده ضعيف. (د جه مي)

٧٦٧ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْغُلُوطَاتِ. [٢٣٦٨٨] \* إسناده ضعيف. (د)

# ٢٥ ـ باب: أخذ الأجرة على تعليم العلم

٧٦٨ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ رَجُلاً، فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِيهِ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ رَجُلاً، فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنْ عَلَيْهِ حَقّاً فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْساً لَمْ أَرَ أَجْوَدَ مِنْهَا عُوداً وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عِيلَا فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ الله فِيهَا؟ مَانَ رَعُولَ الله فِيهَا؟ قَالَ: (جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَدْتَهَا أَوْ تَعَلَقْتَهَا).

\* إسناده حسن. (د جه)

## ٢٦ ـ باب: ما جاء في عالم المدينة وغيره

٧٦٩ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الظَّفَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنَيْنِ (١) رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً لَا يَدْرُسُهَا يَقُولُ: (يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنَيْنِ (١) رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً لَا يَدْرُسُهَا أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَهُ).

• إسناده ضعيف.

٧٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - إِنْ شَاءَ الله - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبُوا - وَقَالَ شُفْيَانُ مَرَّةً: أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ - أَكْبَادَ الإِبِلِ، يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، لَا يَجِدُونَ عَالِماً أَعْلَمَ مِنْ عَالِمٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)



٧٦٩ ـ (١) الكاهنان: هما قريظة والنضير، وهذا الرجل ـ إن صح الخبر ـ هو: محمد بن كَعْبِ القُريظي.

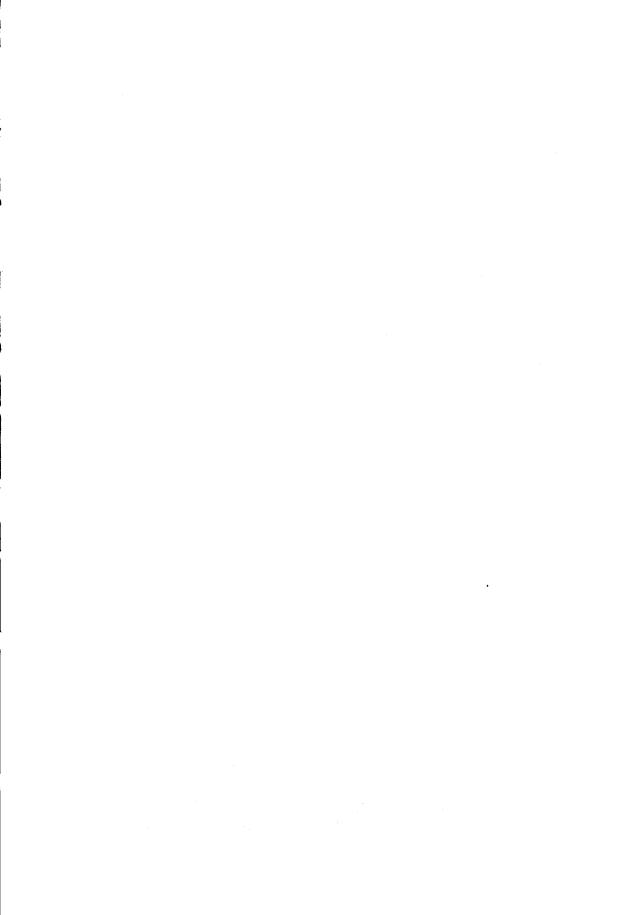





# جمع القرآن الكريم

### ١ \_ باب: نزول الوحي ومدة ذلك

٧٧١ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَاهُ الله إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَاهُ الله إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٧٧٢ ـ [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الله ﴿ لَكُ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوفِّقِي، أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّقِي رَسُولُ الله ﷺ.

٧٧٣ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً.
 ٢٦٩٦]

٧٧٤ ـ [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُوْآنُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَكَثُ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةً سَنَةً، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ الله ﷺ، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ، وَسِينَ، قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ الله ﷺ، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ.

□ وفي رواية: قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ،
 قَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْراً، وَبالْمَدِينَةِ عَشْراً، وَقُبضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. [٢٠١٧]

## ٢ ـ باب: ما بين الدفتين

٧٧٥ - [خ] عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن رُفَيْعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَّا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّوْحَيْنِ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ مِثْلَ.

[١٩٠٩]

قَالَ: وَكَانَ الْمُخْتَارُ يَقُولُ الْوَحْيُ (١).

# ٣ ـ باب: أول ما نزل وآخر ما نزل

٧٧٦ - [ق] عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَامِلَةً بَرَاءَةُ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ يَسْتَقُقُونَكَ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٧٧٧ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ.

وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَتْ: الْقُرْآنُ. ﴿ [٢٥٥٤٧]

• إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

٧٧٨ - (ع) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ:
 ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ ﴿ [التوبة: ١٢٨].

• أثر حسن وإسناده ضعيف.

٧٧٥ ـ (١) هو: المختار الثقفي الذي ادعى النبوة. وهذه الجملة ليست في الصحيح.

# ٤ ـ باب: جمع القرآن الكريم

□ وفي رواية: قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ، إِنَّكَ غُلَامٌ شَابٌ عَاقِلٌ، لَا عِنْدَهُ جَالِسٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ، إِنَّكَ غُلَامٌ شَابٌ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَالله لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ، مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا قَالَ زَيْدٌ: فَوَالله لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ، مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: أَتَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ مَمَّا لَمْ يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْ قَلَ اللهُ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَنْدُ. قَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ الله صَدْرِي بِالَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ وَيُهُا.

وفي رواية: قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الْمَصَاحِفَ فُقِدَتْ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ

٧٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، فَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: كَأَنَ رَسُولُ الله ﷺ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نُزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ فَيَقُولُ: (ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا) وَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الآيَاتُ قَالَ: (ضَعُوا هَذِهِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا) وَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ، قَالَ: (ضَعُوا هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا) قَالَ: وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِل مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهاً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنَّا أَنَّهَا مِنْهَا، وَقُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْر: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ. [٤٩٩]

\* حدیث ضعیف. (د ت)

٧٨١ - (ع) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ فِي مَصَاحِفَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ رِجَالٌ يَكْتُبُونَ وَيُمْلِي عَلَيْهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْب،

• إسناده ضعيف.

## ه ـ باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

٧٨٢ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي، فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هَذِهِ الأَحْرُفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامِ.

٧٨٣ ـ [ق] عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَكِدْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِي الصَّلاةِ، فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ الله عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، قَالَ: أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ

لَهُ: كَذَبْتَ فَوَالله إِنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا.

قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النّبِيِّ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرَاءَةَ النّبِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ: (هَكَذَا أَنْزِلَتْ)، ثُمَّ قَالَ النّبِي عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ النّبِي الْقَرَاءَةَ النّبِي أَقْرَأْنِي النّبِي عَلَيْهِ الطّمَلَةُ وَالسّلَامُ: (اقْرَأْ يَا عُمَرُ) فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ النّبِي أَقْرَأَنِي اللّهَ عَلَيْهِ الطّمَلَةُ وَالسّلَامُ: (اقْرَأْ يَا عُمَرُ) فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ النّبِي أَقْرَأْنِي أَنْ وَلَنّا وَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنّا رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنّا اللّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَرَ).

٧٨٤ - [م] عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سُوى قِرَاءَةً وَرَاءَةً الْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِهِ، فَقُمْنَا جَمِيعاً، فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَيَّةٍ، فَقُمْنَا جَمِيعاً، فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَيَّةٍ، فَقُرأً مَلَاتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ هَذَا، فَقَرَأ قِرَاءَةً غَيْرَ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُ عَيِّةٍ: (افْرَأًا) فَقَرَأًا، قَالَ: قِرَاءَةً غَيْرَ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي عَلَيْهِ اللَّذِي قَالَ، كَبُرَ عَلَيَّ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الله فَرَقا النَّبِي عَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقاً، الله الله فَرَقاً، فَقَالَ: (يَا أُبِيُ إِنَّ رَبِّي أُرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأَ الْمُؤَلِّ إِلَى الله فَرَقاً، فَقَالَ: (يَا أُبِيُ إِنَّ رَبِّي أُرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأَ الْمُؤُلِّ إِلَى الله فَرَقاً، فَقَالَ: (يَا أُبِيُ إِنَّ رَبِّي أُرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأَ وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الله فَرَقاً، فَقَالَ: (يَا أُبِيُ إِنَّ رَبِّي أُرْسَلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَأَ الْمُعْلَى حَرْفِ، فَرَدُدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفَيْ، فَرَدُدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَأُهُ عَلَى صَرْفَةٍ مَنْ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ اللّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُيْهَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِي الْخُلْقُ، حَتَّى إِبْرَاهِيمَ).

٧٨٥ ـ [م] عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَادٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: (أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثلاثة أَحْرُفٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْفِرَتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَلَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثلاثة أَحْرُفٍ، فَقَالَ: إِنَّ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. وَلَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

٧٨٦ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ الله عَلَيْ جِبْرِيلُ عِنْدَ أُمَّةٍ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِجِبْرِيلَ: (إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِجِبْرِيلَ: (إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُحْبَرِيلَ: (إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّينَ، فِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَاسِي، وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ، وَالْغُلَامُ) قَالَ: فَمُرْهُمْ، فَلْيَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

\* صحيح. (ت)

 جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَقَالَ مِبْرِيلُ: اقْرَأُ وَعَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ مَيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، خَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ كَافٍ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ن)

٧٨٨ عَنْ أَنس، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: مَا حَكَّ فِي صَدْرِي شَيْءٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً، وَقَرَأَهَا رَجُلٌ غَيْرَ قِرَاءَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عَيْقٌ، قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: النَّبِيَ عَيْقٌ، قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَقَالَ الآخَرُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ الآخَرُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، أَتَانِي جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ؛ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ؛ الْقُرْأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ؛ الْقُرْأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ؛ الْقُرْأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ الْحَرُفِ، كُلُهَا شَافٍ كَافٍ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ن)

٧٨٩ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَرَأُ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَرَأُتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: (قَدْ أَحْسَنْتَ)، النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ: (قَدْ أَحْسَنْتَ)، قَالَ: فَكَأَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْقُرْآنَ عُمَرُ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلُكَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَمَرُ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلُكَ مَوْرَةً عَذَابًا عَمْرُ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلُكُ صَوَابٌ مَا لَمْ يُجْعَلُ عَذَابٌ مَعْفِرَةً أَوْ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا).

• إسناده حسن.

٧٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أُنْزِلَ الْقُرْآنُ
 عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، عَلِيماً، حَكِيماً، غَفُوراً، رَحِيماً).

• إسناده حسن.

٧٩١ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ،

فَقَالَ هَذَا: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَالَ الآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَالَ الآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: (الْقُرْآنُ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ، فَلَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ). [١٧٥٤٢] • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٩٢ ـ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ قَالَ: مَمْ وَلُو بُنُ الْعَاصِ، رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ قَالَ: فَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله عَيْرٍ مَذَا، فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْرٍ مَذَا وَكَذَا ثُمَّ إِلَى رَسُولِ الله عَيْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله آيَةُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْرٍ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ) فَقَالَ الآخَرُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَقَالَ الآخَرُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ الله عَيْرٍ، وَقَالَ: أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ الله عَيْرٍ: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْبْتُمْ، وَلا تَمَارَوْا فِيهِ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ عُلْمُ أَوْ آيَةُ الْكُفْرِ).

#### • حديث صحيح.

٧٩٣ ـ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: قَرَأْتُ آيَةً، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ خِلَافَهَا، فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: (بَلَى، كِلَاكُمَا (بَلَى) فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ تُقْرِئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: (بَلَى، كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ) قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: (يَا أُبِيُّ بْنَ مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ) قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: (يَا أُبِيُّ بْنَ كَعْبِ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ، فَقُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: عَلَى تَلاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَى ثَلاثَةٍ، خَفُوراً أَوْ تُلاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَى ثَلاثَةٍ، غَفُوراً رَحِيماً، أَوْ قُلْتَ: سَمِيعاً عَلِيماً، أَوْ عَلِيماً سَمِيعاً فَالله كَذَلِكَ، مَا لَمْ رَحِيماً، أَوْ قُلْتَ: سَمِيعاً عَلِيماً، أَوْ عَلِيماً سَمِيعاً فَالله كَذَلِكَ، مَا لَمْ

تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابِ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٩٤ - عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ).

• صحيح لغيره.

🗆 وفي رواية: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. 💮 [٢٠٢٦٢]

• إسناده ضعيف.

٧٩٥ ـ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ: أَنَّ جِبْرِيلَ عَنِي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: فَاقْرَأُ عَلَى عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: فَاقْرَأُ عَلَى عَرْفَيْنِ، قَالَ مِيكَائِيلُ عَنِي السَّتَزِدْهُ، فَاسْتَزَادَهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كَرْفَيْنِ، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَاسْتَزَادَهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُرُفُ مَوْنَيْنِ، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَاسْتَزَادَهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: (كُلُّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابِ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابِ نَحْوَ وَلُكُ تَعَالَ وَأَقْبِلْ، وَهَلُمَّ وَاذْهَبْ، وَأَسْرِعْ وَأَعْجِلْ).

• صحيح لغيره دون قوله: «نحو قولك: تعال وأقبل وهلم...إلخ» وهذا إسناده ضعيف.

٧٩٦ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي؟ يَعْنِي: حُذَيْفَةَ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ يَكِيْ جِبْرِيلُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ فَعَنْي: حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَمَنْ قَرَأً مِنْهُمْ عَلَى حَرْفٍ فَلْيَقْرَأُ كَمَا عَلِمَ، وَلَا يَرْجِعْ عَنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ فَكَ يَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ.

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: لَقِيتُ جِبْرِيلَ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ فَقَالَ:

(يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَةٍ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالشَّيْخُ الْعَاسِي الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ)، قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. [٢٣٣٩٨]

• صحيح لغيره.

٧٩٧ - عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (نَزَلَ اللهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَيُّهَا قَرَأْتَ أَجْزَأَكَ). (كَانَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَيُّهَا قَرَأْتَ أَجْزَأَكَ).

• صحيح لغيره.

### ٦ ـ باب: القراء من الصحابة

٧٩٨ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْب، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: فَذَاكَ رَجُلٌ لَا أَرِبُهُ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَدَأَ بِهِ.

٧٩٩ ـ [ق] عَنْ أَنَسِ، قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَرْبَعَةٌ ـ قَالَ يَحْيَى: كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ ـ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ.

قَالَ: قُلْتُ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. [١٣٩٤٢]

٨٠٠ ـ [ق] عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: (إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾) قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ) فَبَكَى.

٨٠١ - [خ] عَنْ عُمَر رَضِيْ الله عَلِيِّ أَقْضَانَا، وَأُبَيُّ أَقْرَوُنَا،
 وَإِنَّا لَنَدَعُ كَثِيراً مِنْ لَحْن أُبَيِّ، وَأُبَيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ،

فَلَا أَدَعُهُ لِشَيْءٍ، وَالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَلَا أَدَعُهُ لِشَيْءٍ، وَالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَلَا يَعُرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].

٨٠٢ عَنْ أَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيَّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ [البينة: ١] إِلَى آخِرِهَا، قَالَ جِبْرِيلُ ﷺ لأَبيِّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَهَا أُبيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُبيِّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَهَا أُبيًّا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لأُبيِّ: (إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَة) قَالَ أُبيُّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ (إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَة) قَالَ أُبيُّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَبَكَى أُبيُّ.

• صحيح لغيره.

٨٠٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُبَيّاً، قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،
 إِنِّي تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ \_ وَقَالَ عَفَّانُ: مِمَّنْ يَتَلَقَّاهُ \_ مِنْ جِبْرِيلَ
 وَهُوَ رَطْبٌ.

### • إسناده صحيح.

٨٠٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَتْ أَخِيراً: قِرَاءَةُ وَيُدٍ، قَالَ: لَا إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، عَبْدِ الله، أَوْ قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ: لَا إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ. [٢٤٩٤]

#### • صحيح.

□ وفي رواية قال: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَعُدُّونَ أَوَّلَ؟ قَالُوا: قِرَاءَةَ عَبْدِ الله، قَالَ: لَا، بَلْ هِيَ الآخِرَةُ، كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ الله، فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ. [٣٤٢٢]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٨٠٥ عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله أَمْرِنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ) قَالَ: فَقَرَأً عَلَيَّ: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ اللّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا الْمَشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ مُنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَقْلَقَ اللّيِنَ أُوتُواْ الْمَكِنَبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا مُطَهَّرَةً ﴿ فَي فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ اللّذِينَ أُوتُواْ الْمُكنِبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا مَمْ الْبَيْنَةُ ﴿ فَي اللّهِ الْحَنيفِيّةُ ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ ، جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ فَي اللّهِ الْحَنيفِيّةُ ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وَلَا النّصْرَانِيَّةِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةُ : وُمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةً : وَلَا النّصْرَانِيَّةِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) قَالَ شُعْبَةً : وَلَا يَمُلأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التّرَابُ ) قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا وَادِياً ثَالِثاً ، وَلَا يَمُلأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التُرَابُ ) قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا يَعْلَى اللّهُ وَلا يَعْبَلُ اللّهُ الْعَرابُ ) قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا لِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلُولُولُ أَلُولُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

\* إسناده حسن. (ت)

٨٠٦ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ الله، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ عَلَيْنَا: طسم الْمِئَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هِيَ مَعِي، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْنَا: خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، فَقَرَأُهَا عَلَيْنَا.

[٣٩٨٠]

• إسناده ضعيف.

### ٧ \_ باب: القراءات

٨٠٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ رَجُل، مِنْ هَمْدَانَ - مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الله، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا - قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبْدُ الله، أَنْ يَأْتِيَ الْمُدِينَةَ، جَمَعَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: وَالله إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ فِيكُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا أَصْبَحَ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْحِلْم بِالْقُرْآنِ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى حُرُوفٍ، وَالله إِنْ كَانَ وَالْعِلْم اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الرَّجُلَانِ لَيَخْتَصِمَانِ أَشَدَّ مَا اخْتَصَمَا فِي شَيْءٍ قَطُّ، فَإِذَا قَالَ الْقَارِئُ: هَذَا أَقْرَأَنِي، قَالَ: (أَحْسَنْتَ). وَإِذَا قَالَ الآخَرُ، قَالَ: (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ)، فَأَقْرَأَنَا: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَاعْتَبِرُوا ذَاكَ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، وَبِقَوْلِهِ إِذَا صَدَّقَهُ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يُسْتَشَنُّ (١)، وَلَا يَتْفَهُ (٢) لِكَثْرَةِ الرَّدِّ، فَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى حَرْفٍ، فَلَا يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ، وَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ، الَّتِي عَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَا يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَجْحَدْ بِآيَةٍ مِنْهُ، يَجْحَدْ بِهِ كُلِّهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبهِ: اعْجَلْ، وَحَىَّ هَلاً، وَالله لَوْ أَعْلَمُ رَجُلاً أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ مِنِّي لَطَلَبْتُهُ، حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمَهُ إِلَى عِلْمِي، إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُعَارَضُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِنِّي عَرَضْتُ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ، فَأَنْبَأَنِي أَنِّي مُحْسِنٌ، وَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً. [4750]

#### • إسناده ضعيف.

٨٠٨ ـ عَنْ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: فَزِعْتُ فِيمَنْ فَزِعَ إِلَى عَبْدِ الله فِي الْمَصَاحِفِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا لَمْ نَأْتِكَ وَيَ الْمَصَاحِفِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا لَمْ نَأْتِكَ زَائِينَ، وَلَكِنْ جِئْنَاكَ حِينَ رَاعَنَا هَذَا الْخَبَرُ فَقَالَ: إِنَّا الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى

٨٠٧ ـ (١) (لا يستشن): من الشن والشنة، وهي القربة الخَلَقَة.

<sup>(</sup>٢) يقال: تفه يتفه فهو تأفه: هو الشيء الحقير.

نَبِيِّكُمْ ﷺ، مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَوْ قَالَ: حُرُوفٍ، وَإِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَهُ كَانَ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ. [٢٥٢] • إسناده ضعف.

# ٨ - باب: وقوع النسخ في القرآن

٨٠٩ - (ع) عَنْ زِرِّ، قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثاً وَسَبْعِينَ آيَةً، سُورَةَ الأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثاً وَسَبْعِينَ آيَةً، فَقَالَ: قَطُّ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَإِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ عَكِيمٌ.
 ٢١٢٠٧]

• إسناده ضعيف.





# فضل القرآن وتلاوته

## ١ \_ باب: فضل تلاوة القرآن

مَا لَ اللّهُ عَلَيْهُ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأَتْرُجَّةِ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأَتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرُّ طَعْمُهَا وَطَيِّبُ رِيحُهَا. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرُّ طَعْمُهَا وَلَا رِيحَ لَهَا). [1908]

١٨١٢ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا، فَعَمِلْتُ فِيهِ فَشَلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا لَيْتَنِي أُوتِيتَ هَذَا، فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ مَثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ مَثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا، فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا، فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا،

مالا - [م] عَنْ أُسَيْد بْن حُضَيْرِ بَيْنَمَا هُو لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ أَخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ أُسَيْدٌ: فَخْشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَهُ - فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدُوْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَة مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (اقْرَأُ ابْنَ ابْنَ حُضَيْرٍ)، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (اقْرَأُ ابْنَ ابْنَ حُضَيْرٍ)، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ). فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ). قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، النَّنَ مُثْلُ الظُّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرِج عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَطَأَنُ الشَّرُح عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَا مَنْ مَنْ مَنْ أَلُ السُّرَحِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا أَرَاهَا، لَأَسْرَالُ السُّرِع عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا أَرَاهَا، لأَصْبَرَتُ مِنْهُمْ).

٨١٤ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ)؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ). [٩١٥٢]

٨١٦ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْقَ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْقَ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْهُا).
 [٦٧٩٩]

\* صحيح لغيره. (د ت)

النَّاسِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لله أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ) قَالَ: (أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ النَّاسِ) قَالَ: (أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ، وَخَاصَّتُه).

\* إسناده صحيح. (جه مي)

٨١٨ - عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم، نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ اللهُ الْعُظِيم، نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ اللهُ الْقُرْآنَ فَأَكْمَلَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أَلْبَسَ وَالِدَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجاً هُوَ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيهِ، فَمَا ظَنُّكُمْ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيهِ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ).

\* حسن لغيره. (د)

الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ).

\* صحيح لغيره. (جه)

• إسناده ضعيف.

٨٢١ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَخْنَسِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَا

وَسَقَطَ بَاقِي الْحَدِيثِ.

• حديث صحيح لغيره دون ذكر النجدة وهذا إسناد ضعيف.

مَعْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْدِو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ الله، إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَلَا أَجِدُ قَلْبِي رَسُولَ الله، إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَلَا أَجِدُ قَلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ قَلْبَكَ حُشِيَ الإِيمَانَ، وَإِنَّ يَعْقِلُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ قَلْبَكَ حُشِيَ الإِيمَانَ، وَإِنَّ الْقُرْآنِ).

• إسناده ضعيف

مِنَ الْقُرْآنِ يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ). (كُلُّ حَرْفِ اللهُ عَلَيْقِ: أَنَّهُ قَالَ: (كُلُّ حَرْفِ مِنَ الْقُرْآنِ يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ).

• إسناده ضعيف.

مُعْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ عَيْكِ بِابْنِ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ بِالنَّهَارِ، وَيَبِيتُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله عَيْكِيْ : (مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظَلُّ ذَاكِراً، وَيَبِيتُ سَالِماً).

• إسناده ضعيف.

مره من تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ).

\* إسناده ضعيف جداً. (ت جه)

مَا أَذِنَ لِعَبْدٍ مَا أَذِنَ لِعَبْدٍ مَا أَذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ فِي ضَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى الله بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ \_ يَعْنِي: مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى الله بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ \_ يَعْنِي: الْقُرْآنَ \_).

\* إسناده ضعيف. (ت)

### ٢ ـ باب: فضل تعاهد القرآن

۸۲۷ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الَّذِي يَقْرَأُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

٨٢٨ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلُ صَاحِبِ الْفُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا، حَبَسَهَا، وَإِنْ الْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبُها، حَبَسَهَا، وَإِنْ الْقُوْآنِ مَثَلُ صَاحِبُها، حَبَسَهَا، وَإِنْ الْقُوْآنِ مَثَلُ صَاحِبُها، خَبَسَها، وَإِنْ الْقُوْآنِ مَثَلُ صَاحِبُها، خَبَسَها، وَإِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُها، خَبَسَها، وَإِنْ عَقَلَهَا مَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

٨٢٩ ـ [ق] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشِدُ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهَا، بِنْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِيتُ آيةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسْتَى ).

٠٨٠ - [ق] عَنْ أَبِي مُنُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا).

٨٣١ \_ [ق] عَنْ عَائِشَةَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً، فَقَالَ:
 (رَحِمَهُ الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ نُسِّيتُهَا).

٨٣٢ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مُرَّتَيْنِ.

النَّبِيِّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ). ﴿ كَالَ عِنْدَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ن)

٨٣٤ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَعَلَّمُوا كِتَابَ الله، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ كِتَابَ الله، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الْمُخَاضِ فِي الْعُقُلِ)(١٧٣١٧].

\* إسناده صحيح. (مي)

مُحْلِس وَهُو يَقُولُ: أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس وَهُو يَقُولُ: أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ قَالَ: فَإِنَّ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ: فَإِنَّ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ: فَإِنَّ ﴿ قُلُ هُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو يَسْمَعُ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (صَدَقَ أَبُو أَنْ إِنَّا أَبُو أَلَا أَلُو أَلَا أَلَا أَنْ أَبَا أَبُو أَنْ أَبُو أَنَا أَنُو أَبُو أَبُو أَبُو أَبُو أَبُو أَنَا أَبُو أَبُو أَنَا أَنْ أَنَا أَلَا أَنْ أَبُو أَلُو أَنَا أَالَا أَلَا أَلُو أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا

• إسناده ضعيف.

٨٣٤ \_ (١) (المخاض): الناقة التي شارفت على الولادة، (العقل) جمع عقال.

## ٣ ـ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

 تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

معنا كُنْ جُدَيْرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، وَمَعَنَا وَيْدُ بُنُ حُدَيْرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّ هَوُلَاءِ يَقْرَأُ كَمَا تَقْرَأُ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْتَ بَعْضَهُمْ فَقَرَأً عَلَيْكَ، قَالَ: أَجَلْ، فَقَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَالَ ابْنُ حُدَيْرٍ: تَأْمُرُهُ يَقْرَأُ، وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا فَقَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَالَ ابْنُ حُدَيْرٍ: تَأْمُرُهُ يَقْرَأُ، وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا فَقَالَ: أَمَا وَالله إِنْ شِئْتَ لأَخْبَرْتُكَ مَا قَالَ رَسُولُ الله وَيَعَيِّهُ لِقَوْمِكَ وَقَوْمِهِ، قَالَ: أَمَا وَالله إِنْ شِئْتَ لأَخْبَرْتُكَ مَا قَالَ رَسُولُ الله وَيَعْتَ لِعَوْمِكَ وَقَوْمِهِ، قَالَ: فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَرْيَمَ، فَقَالَ خَبَّابٌ: أَحْسَنْتَ، فَقَالَ عَبْدُ الله لِخَبَّابٍ: فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَرْيَمَ، فَقَالَ خَبَّابٌ: أَحْسَنْتَ، فَقَالَ عَبْدُ الله لِخَبَّابٍ: أَمْ قَالَ عَبْدُ الله لِخَبَّابٍ: أَمَا إِنَّكَ لَا تَرَاهُ عَبْدُ الله لِخَبَّابٍ: أَمَا إِنَّكَ لَا تَرَاهُ عَلَيَ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَالْخَاتَمُ ذَهَبُ الله لِخَبَّابٍ: أَمَا إِنَّكَ لَا تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيُومِ، وَالْخَاتَمُ ذَهُنَ الله يُحْمَلُ أَلُ لَا تَرَاهُ عَلَيَ بَعْدَ الْيُومِ، وَالْخَاتَمُ ذَهُتُ أَنْ يُلْقَى، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لا تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيُومِ، وَالْخَاتَمُ ذَهَبُ مُ فَيْلًا عَلْهُ أَوْ اللهُ عَلَى الله وَلَا عَبْدُ الله وَلَا عَلَى الله وَاللّه وَلَا عَلَى الله وَلَاكُ عَلَى الله وَلَولُ الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى اللّه وَلَكُ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَيْسِيْلَ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا عَلَى اللّه اللّه وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله وَلَا عَل

٨٣٨ - [خ] عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُخْكَمُ، تُوُفِّي رَسُولُ الله ﷺ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمُ. [٢٢٨٣]

وفي رواية: قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَخْتُونٌ، وَقَدْ قَرَأْتُ مُحْكَمَ الْقُرْآنِ. [٣٣٥٧]

مَنْ عَلِيٍّ رَجِيَارُكُمْ مَنْ يَالَ وَسُولُ الله ﷺ: (خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ ﷺ: (خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

\* حسن لغيرة. (ت مي)

٠ ٨٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِخَيْرٍ،

[75775]

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَوَلَمْ تَرَوْهُ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ).

• إسناده ضعيف.

# ٤ ـ باب: المد والترجيع في القراءة

٨٤١ ـ [ق] عَنِ ابْن مُغَفَّلِ الْمُزَنِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، قَالَ: فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا النَّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَاكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ، قَالَ: فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

الله عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ الله عَلَيْ مَدّاً يَمُدُّ يَمُدُّ الله عَلَيْ مَدّاً.

### ه ـ باب: ترتيل القرآن واجتناب الهذ

٨٤٣ ـ [ق] عَنْ نَهِيكِ بْنِ سِنَانِ السُّلَمِيِّ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هَذَّا مِثْلَ هَذِّ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هَذَّا مِثْلَ هَذِّ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هَذَّا مِثْلَ هَذِّ الشِّعْرِ، أَوْ نَثْراً مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ؟ إِنَّمَا فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوا، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الشَّعْرِ، أَوْ نَثْراً مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ؟ إِنَّمَا فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوا، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ اللَّيْ عَلْنَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُرُنُ، عِشْرِينَ سُورَةً: الرَّحْمَنُ وَالنَّجْمُ، عَلَى الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُرُنُ، عِشْرِينَ سُورَةً: الرَّحْمَنُ وَالنَّجْمُ، عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كُلُّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَذَكَرَ الدُّحَانَ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَذَكَرَ الدُّحَانَ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فِي رَكْعَةٍ.

□ وفي رواية قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله، مِنْ بَنِي بَجِيلَة، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الاَّيَةَ، أَيَاءً تَجِدُهَا أَوْ أَلِفاً: ﴿ فَنِ مَآلٍ غَيْرِ عَاسِنٍ ﴾؟ أَوْ غَيْرِ يَاسِنٍ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: أَوكُلَّ الْفُرْآنِ أَخْصَيْتَ غَيْرَ هَذِهِ ؟ قَالَ: إِنِّي لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي عَبْدُ الله: هَذَا كَهَذِ الشِّعْرِ ؟ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَلَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ أَقُوامٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَرَأَهُ، وَالسُّجُودَ، وَلَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَرَأَهُ، فَرَسَخَ فِي الْقَلْبِ نَفَعَ، إِنِي لأَعْرِفُ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله عَيْ فَرَأَهُ مُنَ مُولَ الله عَيْ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ، فَذَخَلَ، فَجَاءَ عَلْقَمَةُ، فَذَخَلَ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله عَيْ يَقْرَأُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: عَشْرُونَ عَلَى الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: عِشْرُونَ عَلَى الله عَيْكُمُ أَسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَالُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَالُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَأَلُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورُتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَأَلُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُولُ الله عَنْ الله عَيْدِ اللهِ.

• رجاله ثقات رجال الشيخين.

### ٦ - باب: حسن الصوت بالقراءة

مُعُمْ - [ق] عَنْ أَبِي هُمَرَيْ رَقَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ). [٩٨٠٥]

آنَ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ الله ﷺ: (المَعْرَاءِ) [١٨٤٩٤]

\* صحيح رجاله رجال الشيخين. (د ن جه مي)

٨٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟) قِيلَ: عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ).

\* حديث صحيح. (ن جه مي)

٨٤٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ الأَشْعَرِيِّ وَهُو يَقْرَأُ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

\* حديث صحيح. (ن مي)

٨٤٩ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: (مَا حَبَسَكِ يَا عَائِشَةُ؟) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلاً مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ. قَالَ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ. قَالَ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَإِذَا هُو سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

مَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ وَالله ﷺ وَالْحَدَى الله بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ وَاللهَ اللهُ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ وَاللهَ اللهُ اللهُ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ وَاللهُ اللهُ الل

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

٨٥١ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: يَسْتَغْنِي بِهِ. [١٤٧٦] « صحيح لغيره. (د مي)

٨٥٢ ـ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لله أَشَدُّ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ). [٢٣٩٤٧] \* إسناده ضعيف. (جه)

مَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ مَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَلِصَلَاتِهِ وَلِقِرَاءَتِهِ؟ كَانَ يُصَلِّي قَدْرَ مَا يَنَامُ، وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلِّي، وَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرةً يُصَلِّي قَدْرَ مَا يَنَامُ، وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلِّي، وَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرةً حَرْفاً جَرْفاً .

\* إسناده ضعيف. (د ت ن)

## ٧ - باب: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم

الْقُرْآنَ مَا الْبُتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا). (اقْرَؤُوا الله عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا).

مُوهُ مَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً، وَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَلَيْ فَيَعْ فَيْرَهَا، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولِ الله عَلَيْ الْكَرَاهِيَة، فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْ الْكَرَاهِيَة، فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْ الْكَرَاهِيَة، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْكَرَاهِيَة، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَأَهْلَكَهُمْ) وَسُولُ الله عَبْدَ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي مِسْعَرٌ، عَنْهُ، وَرَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (فَلَا تَخْتَلِفُوا).

٨٥٦ - (ع) عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنَ

الْقُرْآنِ، فَقُلْنَا: خَمْسٌ وَثَلاثُونَ آيَةً، سِتُّ وَثَلاثُونَ آيَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَوَجَدْنَا عَلِيّاً يُنَاجِيهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي الله ﷺ الْقِرَاءَةِ. فَاحْمَرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَؤُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ.

#### • إسناده حسن.

٨٥٧ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْكِتَابَ وَاللَّبَنَ) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: (يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا) فَقِيلَ: الْكِتَابِ؟ قَالَ: (أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ قَالَ: (أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ).

□ وفي رواية: (إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيُبَعَدُنُ اللَّهُ وَمِنِينَ).

[1٧٤٢١]

#### • حديث حسن.

٨٥٨ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ الله عَلَى شُورَةً مِنَ الثَّلَاثِينَ، مِنْ آلِ حم قَالَ: يَعْنِي: الأَحْقَافَ وَلَا: وَكَانَتِ السُّورَةُ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً سُمِّيَتِ الثَّلَاثِينَ، قَالَ: وَكَانَتِ السُّورَةُ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً سُمِّيَتِ الثَّلَاثِينَ، قَالَ: فَوُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَؤُهَا عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَنِي، فَالَ: فَوُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَؤُهَا عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَنِي، فَقُلْتُ لآخَرَ: اقْرَأُهَا، فَقُلْتُ لآخَرَ: اقْرَأُهَا، فَقُلْتُ بَهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَالَ: فَقُلْتُ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَرَأُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِي وَقِرَاءَةِ صَاحِبِي، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَرَأُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِي وَقِرَاءَةِ صَاحِبِي، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَرَأُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِي وَقِرَاءَةِ صَاحِبِي، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ يُعْفِينَ يَكُولُونَاءَةِ؟ قَالَ: فَعَضِبَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَيْنِ يُخَالِفَانِي فِي الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: فَعَضِبَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَيْنِ يُخِالِفَانِي فِي الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: فَعَضِبَ،

وَتَمَعَّرَ وَجُهُهُ، وَقَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الاخْتِلَافُ) \_ قَالَ: قَالَ زِرِّ: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ \_ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَأْمُرُكُمْ قَالَ زِرِّ: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ \_ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا أُقْرِئَ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا أُقْرِئَ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِنَّهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِنَّهُ الله عَلَيْ بُنُ أَبِي الله عَلَيْ بُنُ أَبِي وَلُولُ الله عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

• إسناده حسن.

## ٨ ـ باب: البكاء عند قراءة القرآن

# ٩ ـ باب: في كم يقرأ القرآن

• ٨٦٠ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فِي كُلِّ شَهْرٍ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى فِي كُلِّ شَهْرٍ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ)، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي عَشْر)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي

أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (اقْرَأْهُ فِي سَبْع)، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقُوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَفْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ). [٢٥٤٦]

٨٦١ - [م] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يبلغ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ - أَوْ قَالَ: مِنْ جُزْئِهِ - مِنْ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ
 صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ).

٨٦٢ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَقْرَأُ اللهُ أَقْرَأُ اللهُ أَقْرَأُ اللهُ أَقْرَأُ اللهُ أَقْرَأُ اللهِ أَقْرَأُ اللهِ أَقْرَأُ اللهِ أَقْرُأُو اللهِ أَقْرَأُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَقْرَأُ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّةِ اللهِ اللهِلْمُولِي اللهِلْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِلْ

• حسن لغيره.

٨٦٣ ـ عَنْ مُسْلِم بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَ: ذُكِرَ لَهَا أَنَّ نَاساً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَتْ: أُولَئِكَ قَرَؤُوا، وَلَمْ يَقْرَؤُوا، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ، فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخَوُّفٌ، إِلَّا وَعَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَالله وَالله وَالله وَ

• صحيح لغيره.

# ١٠ ـ باب: يرفع الله بالقرآن أقواماً

٨٦٤ ـ [م] عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنِ اسْتَحْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَحْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَحْلَفْتُ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَحْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ عُمَرُ: وَمَا ابْنُ أَبْزَىٰ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، فَقَالَ عُمَرُ:

اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلِّى؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ الله عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: (إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ).

## ١١ \_ باب: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

٨٦٥ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ).

## ١٢ ـ باب: فضل القرآن

٨٦٦ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (أُعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْجِيلِ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل).
 ١١٦٩٨٢]

• إسناده حسن.

مَّرَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ: إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنِّي قَوْمٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ: إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله بِهِ، فَإِنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ).

\* حسن لغيره. (ت)

٨٦٨ ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ قَالَ: (أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فِي أُوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ).

• حديث ضعيف.

الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ). (لَوْ أَنَّ اللهُ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ). (١٧٣٦٥] \* إسناده ضعيف. (مي)

• ٨٧٠ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله الأَعْوَرِ، قَالَ: قُلْتُ: لَآتِينَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلاَ سَالَنَهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ. قَالَ: فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ أُمَّتَكَ مُحْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: كِتَابُ الله تَعَالَى، بِهِ لَهُ: فَقَالَ: كِتَابُ الله تَعَالَى، بِهِ لَهُ: فَقَالَ: كِتَابُ الله تَعَالَى، بِهِ يَقْصِمُ الله كُلَّ جَبَّادٍ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَفْتَلَ أَلُونُ فَطُلٌ، وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لَا تَحْتَلِقُهُ الأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنَى أَعَاجِيبُهُ، فِيهِ قَوْلُ فَصْلٌ، وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لَا تَحْتَلِقُهُ الأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنَى أَعَاجِيبُهُ، فِيهِ قَوْلُ فَصْلٌ، وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لَا تَحْتَلِقُهُ الأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنَى أَعَاجِيبُهُ، فِيهِ فَالَا مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَبَرُ مَا هُو كَائِنٌ بَعْدَكُمْ). [٢٠٤] \* إسناده ضعيف. (ت مي)

اللّه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الرَّجُلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ الله

#### ١٣ ـ باب: مقدار رفع الصوت بالقراءة

٨٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ ﷺ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا، يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
 [٦٦٣]

☐ وفي رواية: نَهَى أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ.

٨٧٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْعَشْرِ الله ﷺ فِي الْعَشْرِ الله ﷺ فِي الْعَشْرِ الله ﷺ فَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ وَ اللهُ الْمُثَلِّمُ أَحُدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقِرَاءَةِ). [٥٣٤٩]

• صحيح.

٨٧٤ عَنِ الْبَيَاضِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُ لِي يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُ لِي يَصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْنَاجِيهُ وَلَا يَتْجَهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْنَاجِيهِ وَلَا يَتْجِيهِ وَلَا يَتْجَهِ وَلَا يَتْجَهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْنَاجِيهِ وَلَا يَتْجَهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَالْقُورُ آنِ إِلَيْ لَا لَنْ مِلْيَنْ فَلَا يَعْفَى فَلَا يَعْفُلُونُ وَقَالَ اللَّهُ وَالْنَاقِي فَا لَا يَعْمُ لَا يَعْفُلُونُ وَقَالَ لَا لَعْلَى فَا لَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْمُ لَعْفُكُمْ عَلَى فَلَا يَعْفِي فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَى فَا لَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْمُ فَلَكُمْ عَلَى فَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْمُ لَعْفُكُمْ عَلَى فَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْفُلُونُ وَلِي عَلَى فَالْكُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَالْعَلَالُ وَلِي عَلَى فَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَالْعُلُولُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَالْعَلَى وَلَا يَعْفُلُونُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَالْعُلُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْلَى فَالْعُلُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْلَى فَلَالِهُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْفُلُونُ وَلَا يَعْمُ فَلَالِكُونُ وَلَا يَعْ

\* حديث صحيح. (ط)

م ۸۷۰ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ الله ﷺ، بِاللَّيْلِ قَدْرَ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْجُرْةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ. [٢٤٤٦]

\* إسناده حسن. (د)

٨٧٦ = عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ، وَقَالَ: (إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ)، أَوْ قَالَ: (فِي الصَّلَاةِ). [١١٨٩٦]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

٨٧٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ). [١٧٣٦٨]
 إلْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ). [١٧٣٦٨]
 إسناده صحيح. (د ت ن)

٨٧٨ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: أَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي
 جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا، وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ.

\* إسناده صحيح. (ن جه)

٨٧٩ عَنْ عَلِيٍّ ضَلِّيَهُ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُخَافِتُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، وَكَانَ عَمَّارٌ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ، وَكَانَ عَمَّارٌ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ، فَكَانَ عُمَّارٌ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ بَعْرَاءَتِكَ؟) قَالَ: إُنِّي لأُسْمِعُ مَنْ أَنَاجِي وَقَالَ لِعُمَرَ: (لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ؟) قَالَ: أُفْنِعُ الشَّيْطَانَ، وَأُوقِظُ أَنَاجِي وَقَالَ لِعُمَرَ: (لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ؟) قَالَ: أُفْنِعُ الشَّيْطَانَ، وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَقَالَ لِعَمَّارٍ: (وَلِمَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ؟) قَالَ: أَنْ مَنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ؟) قَالَ: أَنْ مَنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ؟) قَالَ: أَنْ مَنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ؟) قَالَ: (لَا) قَالَ: فَكُلُّهُ طَيِّبُ.

• إسناده ضعيف.

# ١٤ ـ باب: تحزيب القرآن

٨٨٠ عَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَة، قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوْا النَّبِيَ عَلَيْ أَسْلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ، مِنْ بَنِي مَالِكٍ، أَنْزَلَنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُوتِهِ، وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرةَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّثَنَا، وَيَشْتَكِي قُرَيْشاً، وَيَشْتَكِي أَهْلَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّثَنَا، وَيَشْتَكِي قُرَيْشاً، وَيَشْتَكِي أَهْلَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّثَنَا، وَيَشْتَكِي قُرَيْشاً، وَيَشْتَكِي أَهْلَ مَكَةً مُسْتَذَلِينَ، ومُسْتَضْعَفِينَ، فَلَمَا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا، فَمَكَثَ عَنَا لَيْلَةً لَمْ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا، فَمَكَثَ عَنَا لَيْلَةً لَمْ عَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا، فَمَكَثَ عَنَا لَيْلَةً لَمْ عَنَا لَيْلَةً لَمْ يَتَى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثَ عَنَا لَيْلَةً لَمْ وَسُولَ الله ؟ قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثَكَ عَنَا لَيْلَةً لَمْ مَلُولَ الله كَالِهُ عَلَى الْمُدِينَةِ كَانَتْ مَعَلَى عِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ عَلَى الْمُدِينَةِ كَانَتْ مَا أَمْكَثَلَ عَلَى عَنَا لَيْلَا أَعْرَدُتُ أَنْ لَا أَنْهُ وَلَانَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله عَلَى عِينَ أَصْبَحْنَا، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ تُحَرِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُورٍ، وَحَمْسَ سُورٍ، وَحَمْسَ سُورٍ، وَحَمْسَ سُورٍ، وَحَمْسَ سُورٍ،

وَسَبْعَ سُورٍ، وَتِسْعَ سُورٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَرَادَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَاف حَتَّى يُخْتَمَ.

\* إسناده ضعيف. (د جه)

# ١٥ ـ باب: من نسي شيئاً من القرآن

٨٨١ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ أَحِدٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ الله أَجْذَمَ).

\* صحیح لغیره دون (وما من أحد. .). (د مي)

[وانظر: ٦٩٥١].

# ١٦ ـ باب: قوم يتعجلون أجر القرآن

مَّ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن شِبْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَحْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ).

## • حديث صحيح.

مَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الْعَجَمِيُّ، وَالأَعْرَابِيُّ، قَالَ: فَاسْتَمَعَ فَقَالَ: (اقْرَؤُوا فَكُلُّ حَسَنٌ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ.

\* إسناده صحيح. (د)

٨٨٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (فِيكُمْ كِتَابُ الله يَتَعَلَّمُهُ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ. تَعَلَّمُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ

يَتَعَلَّمُهُ أُنَاسٌ وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَيُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ، فَيَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ).

#### \* حدیث حسن. (د)

مَهُ مَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَيْ فَقَالَ: وَالْعَجَمِيُّ، وَالأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَيْ فَقَالَ: (أَنْتُمْ فِي خَيْرٍ، تَقْرَؤُونَ كِتَابَ الله، وَفِيكُمْ رَسُولُ الله عَيْ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتْقَفُونَهُ كَمَا يَثْقَفُونَ الْقَدَحَ، يَتَعَجَّلُونَ أُجُورَهُمْ، وَلا يَتَا جَلُونَهَا).

#### • إسناده ضعيف.

## ١٧ \_ باب: ما جاء في فضل قراءة عدد من الآيات

٨٨٦ - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ).
 إبمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ).

\* حديث حسن بشواهده. (مي)

٨٨٧ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ قَرَأً أَلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِيقِ، وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى).

• إسناده ضعيف.

## ١٨ ـ باب: القراءة على غير وضوء

٨٨٨ ـ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثاً، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثاً ثَلاثاً،

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلا آيَةً).

• إسناده حسن.

مَّمُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْ بَالَ، ثُمَّ تَلَا شَيْعًا مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ تَلَا شَيْعًا مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ تَلَا شَيْعًا مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَرَّةً: آياً مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَرَّةً: آياً مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

• صحيح لغيره.

## ١٩ ـ باب: تعلم القرآن والعمل به

• ٨٩٠ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقٍ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [٢٣٤٨٢]

• إسناده حسن.





# فضل بعض السور والآيات

#### ١ ـ باب: فضل سورة الفاتحة

الله ﷺ: (مَا أَنْرَلَ الله عَلَيْ: (مَا أَنْرَلَ الله عَلَيْ: (مَا أَنْرَلَ الله عَلَيْ: (مَا أَنْرَلَ الله فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ت ن مي)

أَعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، أَعلَّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا؟) قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: (فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ فَلَا الله، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَلِكَ الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى بَلَغَ قُرْبَ الْبَابِ، قَالَ: فَذَكَّرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الشَّورَةَ الَّتِي قُلْتَ لِي؟ قَالَ: (فَكَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ يَعْلَى بُعَدًى الْمَثَانِي، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُ بَعْدُ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ط)

مُعْبِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا أُبَيُّ، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى أُبَيِّ، فَكَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى أُبَيُّ، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى أُبَيُّ، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى أُبَيُّ، فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ

رَسُولَ الله ، قَالَ: (وَعَلَيْكَ ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبِيُّ إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟) قَالَ: أَيْ رَسُولَ الله ، كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ: (أَفَلَسْتَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى الله إِلَيَّ أَنْ ﴿ السَّنَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمٌ فِيمَا أَوْحَى الله إِلَيَّ أَنْ ﴿ السَّنَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمٌ فَالَ: قَالَ: بَلَى ، أَيْ رَسُولَ الله ، لَا أَعُودُ ، قَالَ: الله الله الله عَلَيْ وَلَا فِي الزَّبُورِ ، وَلَا فِي الإَنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ، أَيْ رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا تَحْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَتَّى فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : فَلَى الْمُثَانِي يَحَدِّثُنِي ، وَأَنَا أَتَبَاطَأُ مَخَافَةَ وَعُلْ أَنْ يَتْخِي الْحَدِيثَ ، فَلَمَّا أَنْ دَنُونَا مِنَ الْبَابِ ، قُلْتُ: أَيْ وَسُولَ الله عَلَيْ إِلله عَلَيْ إِلَيْ لِلله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ المَالُونَ وَلَا فِي الصَّلَاقِ؟) قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَنَانِ ، قَالَ: (مَا تَقُرَأُ فِي الصَّلَاقِ؟) قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلَى السَّورَةُ النَّي وَعُدْتَنِي ، قَالَ: (مَا تَقُرَأُ فِي الصَّلَاقِ؟) فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلَى السَّورَةُ النَّهِ عَلَى السَّورَةُ النَّه عَلَى الله الله الله الله الله عَلَيْ الْقَوْرَاةِ ، وَلَا فِي الإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الزَّبُورِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ، وَإِنَّهَا لَلسَّبُعُ مِنَ الْمَثَانِي ) .

\* حديث صحيح. (ت مي)

# ٢ ـ باب: فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي

الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ). ﴿ مَنْ قَرَأَ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (مَنْ قَرَأَ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ).

مه - [م] عَنْ أُبَيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ: (أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ الله أَعْظَمُ؟) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَاراً، ثُمَّ قَالَ أُبَيُّ: (آيَةُ الْكُرْسِيِّ)، قَالَ: (لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا الْكُرْسِيِّ)، قَالَ: (لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا الْكُرْسِيِّ)، قَالَ: (لِيَهْنِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ).

٨٩٦ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ).
 الْبَقَرَةِ).

٧٩٧ - [م] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا غَيايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ أَهْلِهِمَا). ثُمَّ قَالَ: (اقْرَؤُوا الْبَقَرَةَ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ).

مهه ـ [م] عَنِ النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ)، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ)، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ)، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ)، وَضَرَبَ لَهُمَا مَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: (كَأَنَّهُمَا غِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، يُحَاجَّانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا).

٨٩٩ عنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (إِنَّ الله كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ).

<sup>\*</sup> إسناده حسن. (ت مي)

٠٠٠ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ:

(اقْرَأِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنِّي أُعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ).

• صحيح لغيره.

٩٠١ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَيْحَدِّثُ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟) فَقَالَ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟) فَقَالَ رَجُلٌ: ﴿ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو اَلْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ رَجُلٌ: ﴿ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو اَلْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ يَنَ ثَدْيَيَّ، أَوْ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، قَالَ: (يَهْنِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ).

• حديث صحيح وإسناده فيه انقطاع.

٩٠٢ - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ فَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ فَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيًّ قَبْلِي).

• صحيح لغيره.

٩٠٣ عنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَشْوَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ). قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْبَعُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُولُ لَهُ: صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي

أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْظَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْظَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ اللَّذُنِيَا فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ اللَّذُنِيَا فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ وَلَا كُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ وَلَا مُعُودٍ مَا دَامَ يَقُرَأً، لَهُ وَ الْمَعَدْ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذَا كَانَ، أَوْ تَرْتِيلاً).

\* إسناده حسن في المتابعات والشواهد. (مي)

4.8 عنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكاً، وَاسْتُحْرِجَتْ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكاً، وَاسْتُحْرِجَتْ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكاً، وَاسْتُحْرِجَتْ الْعَرْشِ، وَاللَّهُ لَآ إِلَا هُو اَلْعَيُّ الْقَيُّومُ اللهِ وَالْبَقَرَةِ، وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا عَلَى يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ الله والدَّارَ الآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَؤُوهَا عَلَى يَقْرَؤُهَا مَلَى مَوْتَاكُمْ).

• إسناده ضعيف.

٠٩٠٥ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَهْوَةٍ لَهُ، فَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ، فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: (بِسْمِ الله، تَجِيءُ فَتَأْخُذُ، فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لَهَا، فَأَخَذَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ) قَالَ: فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَ النَّبِيُ عَلَيْ : (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟) قَالَ: لاَ أَعُودُ، فَأَرْسَلْتُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) أَخَذْتُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) فَأَخُذْتُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) فَأَخُذْتُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) فَأَخُذْتُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ تَقُولُ: لَا أَعُودُ، وَيَجِيءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَيَقُولُ: لاَ أَعُودُ، وَيَجِيءُ إِلَى النَّيْ عَلَيْهُ، فَيَقُولُ: لاَ أَعُودُ، وَيَجِيءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَيَقُولُ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟) فَيَقُولُ: أَخُذْتُهَا، فَقُولُ: لاَ أَعُودُ، فَيَقُولُ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) فَأَخَذَهَا فَقَالَتْ: أَرْسِلْنِي وَأُعَلِّمُكُ شَيْئًا أَعُودُ، فَيَقُولُ: (إِنَّهَا عَائِدَةٌ) فَأَخَذَهَا فَقَالَتْ: أَرْسِلْنِي وَأُعَلِّمُكُ شَيْئًا

تَقُولُهُ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْءٌ: آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ). [٢٣٥٩٢]

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ٣ ـ باب: فضل سورة الكهف

٩٠٦ - [ق] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، حَتَّى غَشِيتُهُ سُحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو حَتَّى جَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

٩٠٧ \_ [م] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ). [٢١٧١٢]

٩٠٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَرَأً أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا، كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ قَدَمِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ).

• إسناده ضعيف.

## ٤ ـ باب: فضل سورة الإخلاص

٩٠٩ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا مِنَ السَّحَرِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ). • ٩١٠ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ) قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ) قَالَ: (يَقْرَأُ: ﴿ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ كُ اللّهُ الل

٩١١ - [م] عَنْ أَبِي اللَّه رُدَاءِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟) قَالُوا: نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَزُ قَالَ: (إِنَّ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَا الله وَا الله وَ وَا الله وَ الله وَ وَا الله وَالله وَا الله وَا

917 \_ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)، قَالَ: فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَرَأً: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَكَدُهُ، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: هَذَا خَبَرٌ خَفَرَأً: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَكَدُهُ، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ). [٩٥٣٥]

﴿ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: فَقُلَ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ هُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ: (وَجَبَتْ) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَأَبُشِّرَهُ، فَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ فَأَبُشِّرَهُ، فَا وَجَبَتْ؟ فَأَرَدْتُ الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَفَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَفَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَفَرِقْتُ قَدْ ذَهَبَ. [١٠٩١٩]

\* إسناده صحيح. (ت ن)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْلِهُ قَالَ: (أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأً: ﴿ فَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۚ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ

ٱلصَّكَمُدُ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ قَرَأً لَيْلَتَئِدٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ). [٢٣٥٥٤]

\* صحيح لغيره. (ت ن مي)

\* حديث صحيح. (جه)

٩١٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَضَالَ فَعَالَ: إِنِّي أُحِبُّ هَالِكِ قَالَ: ﴿قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ﴾. فَقَالَ وَسُولُ الله ﷺ: (حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ).

\* حديث صحيح. (مي)

٩١٧ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (مَنْ قَرَأَ بَد ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَــُكُ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ بِثُلُثِ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (مَنْ قَرَأَ بَد ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَــُكُ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ بِثُلُثِ اللهُ عَلَيْهَ:
 الْقُرْآنِ).

• صحيح لغيره.

٩١٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ قُلُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ قُلُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ قُلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

• صحيح لغيره.

٩١٩ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ
 رَسُولُ الله ﷺ: (﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ).

• حديث صحيح.

النَّبِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسُ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ مَهَا عَشْرَ اللَّهُ أَحَدُ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ اللَّهُ أَحَدُ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ

مَرَّاتٍ، بَنَى الله لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذاً نَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ الله يَّكِيْهِ: (الله أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ). [١٥٦١٠]

• إسناده ضعيف.

#### ه ـ باب: فضل المعوذتين

٩٢١ ـ [خ] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُو اللّهُ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُكُ ، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُرَبَ الْفَاقِ ، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُرَبَ النَّاسِ ، ثُربَ النَّاسِ ، ثُربَ مَسْحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَقْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

٩٢٢ \_ [م] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَتَانِ، فَتَعَوَّذُوا بِهِنَّ، فَإِنَّهُ لَمْ يُتَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ)؛ يَعْنِي: الْمُعَوِّذَتَيْنِ. [١٧٢٩٩]

<sup>\*</sup> إسناده صحيح. (د ن)

وَهُوَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: اتَّبَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ يُوبُنِي سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ يُوبُنِي سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ يُربِّ يُوسُفَ. فَقَالَ: لَنْ تَقْرَأَ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ الله مِنْ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ يَوسُفَ. فَقَالَ: لَنْ تَقْرَأَ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ الله مِنْ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ مِنْ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ الله مِنْ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

• إسناده صحيح.

وَ وَ النَّاسُ يَعْتَقِبُونَ، وَفِي الظّهْرِ قِلّةٌ، فَحَانَتْ نَزْلَةٌ رَسُولِ الله ﷺ وَنَرْلَتِي، فَلَحِقَنِي مِنْ بَعْدِي، فَضَرَبَ مَنْكِبَيَّ، فَقَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَقَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَقَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ﷺ وَقَرَأْتُهَا الْفَلَقِ، فَقَالَ: (فَقُلْتُ: ﴿ وَقَرَأْتُهَا الله عَلَيْهِ وَقَرَأْتُهَا مَعُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَقَرَأْتُهَا مَعُهُ، قَالَ: ﴿ وَقَلَ أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا).

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

٩٢٦ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ، قَالَ: أَصَابَنَا طَشُّ وَظُلْمَةُ، فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ الله وَلَيْ لَنَا، فَخَرَجَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: (قُلْ). فَسَكَتُ. قَالَ: (قُلْ). قُسَكَتُ. قَالَ: (قُلْ). قُلْتُ : مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ رُقُلْ). قُلْتُ : مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثاً تَكْفِيكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ). [٢٢٦٦٤]

\* إسناده حسن. (د ت ن)

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (ن)

#### ٦ ـ باب: فضل سورة السجدة

٩٢٨ \_ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأً: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأً: ﴿ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: ١٤٦٥٩]

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (ت مي)

9۲۹ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَرَأً: السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

• إسناده ضعيف.

## ٧ ـ باب: فضل سورة يس

• ٩٣٠ عَنْ صَفْوَان قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ، أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس؟ قَالَ: فَقَرَأُهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ يَقُرأُ يس؟ قَالَ: فَقَرَأُهَا صَالِحُ بْنُ شُريْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا.

أثر إسناده حسن.

[وانظر: ٩٠٤].

#### ٨ ـ باب: فضل سورة الحشر والمسبحات

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وَقَالَ: (إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وَقَالَ: (إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وَقَالَ: (إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةً).

\* إسناده ضعيف. (د ت مي)

٩٣٢ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ

يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ الثَّلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ الله بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ قَرَأَ الثَّلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ الله بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ).

\* إسناده ضعيف. (ت مي)

#### ٩ ـ باب: فضل سورة الملك

٩٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ : أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ سُورَةً مِنَ النَّبِيِّ عَيْقِ : أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي الْقُرْآنِ، ثَلَاثُهُ ﴾).

\* حسن لغيره. (د ت جه)

## ١٠ ـ باب: فضل سورة الأعلى

٩٣٤ \_ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ:
 ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ [الأعلى].

• أثر ضعيف.

## ١١ ـ باب: فضل سورة الزلزلة

9٣٥ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ فَقَالَ: أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ الله، قَالَ لَهُ: (اقْرَأْ ثَلَاثاً مِنْ ذَاتِ الر)، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي، قَالَ: (فَاقْرَأْ مِنْ ذَاتِ حم) فَقَالَ: (فَاقْرَأْ مِنْ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ: (اقْرَأْ ثَلَاثاً مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ)، فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي لَا المَّمُلَ عَقَالَ الرَّجُلُ: وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ الله سُورَةً جَامِعَةً فَأَقْرَأَهُ: ﴿ إِذَا فَرَغَ إِذَا فَرَغَ إِذَا فَرَغَ إِذَا فَرَغَ إِذَا فَرَغَ

مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَداً، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ، أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ).

ثُمَّ قَالَ: (عَلَيَّ بِهِ)، فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: (أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى، جَعَلَهُ اللهِ عِيداً لِهَذِهِ الأُمَّةِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي، أَفَأْضَحِي بِهَا؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ ابْنِي، أَفَأْضَحِي بِهَا؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقلِّمُ أُضْحِيَّتِكَ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عَانَدَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عَانَدَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحِيَّتِكَ عَانَدَكَ مَا مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

# إسناده حسن. (د)

٩٣٦ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ قُلْ يَكُمْ رُبُعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

• إسناده ضعيف.

# ١٢ \_ باب: فضل ﴿ قُلْ يَدَأَيُّهُ ٱلْكَ فِرُونَ ﴾

٩٣٧ - عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ شَيْخٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأً: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأً: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قَالَ: وَإِذَا آخَرُ يَقْرَأُ: ﴿ وَلَا آخَرُ لَا اللَّهِ اللَّهُ أَحَدُ أَلَهُ أَحَدُ أَلَهُ اللَّهُ الْحَدَدُ ﴾ [الإخلاص]، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (بِهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ).

\* حديث صحيح. (مي)

٩٣٨ - عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَيْقِ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَالَ: (إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي) قَالَ: فَمَكَثَ مَا

شَاءَ الله، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، أَوِ الْجُوَيْرِيَةُ؟) قَالَ: قُلْتُ: عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ: (فَمَجِيءُ مَا جِئْتَ؟) قَالَ: قُلْتُ: تُعَلِّمُنِي مَا قُلْتُ: عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قَالَ: أَقُولُ عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ). [۲۳۸۰۷]

\* حدیث حسن. (د ت می)

# ١٣ - باب: فضل السبع الأُوَل

السَّبْعَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ اللَّهُ عَلِيْهِ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ اللَّوْلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَهُو حَبْرٌ).

• إسناده حسن.





# سجود القرآن

## ١ ـ باب: فضل سجود التلاوة

• **٩٤٠ ـ [ق**] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي ـ يَعْنِي: يَقْرَأُ ـ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُنَا مَكَاناً يَسْجُدُ فِيهِ. [٦٢٨٥]

ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ (١) السُّجُودِ، فَعَصَيْتُ، فَلِي بِالسُّجُودِ، فَعَصَيْتُ، فَلِي بِالسُّجُودِ، فَعَصَيْتُ، فَلِي النَّارُ).

## ٢ ـ باب: سجدة سورة النجم

**٩٤٢ ـ [ق]** عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ، إِلَّا رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفّاً مِنْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ الله: فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً. [٣٦٨٢]

النَّبِيِّ عَلْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّالِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلْمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النِّلْمِيلِيِّ النِلْمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ النَّلِمِيلِيِّ الْمِيلِمِيلِيِّ الْمِيلِمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِيلِمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمِيلِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِيلِيِّ الْمِيلِيلِيلِيلِيلِيِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيِيلِيلِيلِيِيلِيلِيلِيِيلِي

٩٤١ ـ (١) لفظ مسلم: (يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد).

**٩٤٤** عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ سَجَدَ فِي النَّجْمِ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ أَسْجُدْ مَعْهُمْ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكُ، فَقَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلَا أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَداً.

\* صحيح لغيره. (ن)

معه عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشُّهْرَةَ.

• إسناده قوي.

#### ٣ ـ باب: سجدة سورة ص

٩٤٦ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: فِي السُّجُودِ فِي ص: لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِم السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. [٣٣٨٧]

□ وفي رواية: أَتَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ وَفِي رَوَاية: أَنْ يَقْتَدِيَ وَفِي آخِرِهَا: ﴿ فَهُدَنُهُمُ اَفْتَدِةً ﴾ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ وَفِي آخِرِهَا: ﴿ فَهُدَنُهُمُ اَفْتَدِةً ﴾ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ بِذَاوُدَ.

٩٤٧ ـ (ع) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ، سَجَدَ فِي ص. [٥٤١] • صحيح.

٩٤٨ - (ع) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ رَأَى رُؤْيَا أَنَّهُ يَكْتُبُ صَ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجْدَتِهَا قَالَ: رَأَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ، وَكُلَّ شَيْءٍ صَ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجْدَتِهَا قَالَ: فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، فَلَمْ يَزَلُ بِحَضْرَتِهِ، انْقَلَبَ سَاجِداً، قَالَ: فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، فَلَمْ يَزَلُ يَسُجُدُ بِهَا بَعْدُ.

• إسناده ضعيف.

# ٤ ـ باب: سجدة سورتي الانشقاق والعلق

٩٤٩ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ
 اَنشَقَتْ ﴿ الانشقاق] وَ ﴿ اَقْرَأْ ﴾ .

□ وفي رواية قال: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي ﴿إِذَا ٱلسَّالَهُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّلَةُ وَ﴿ٱقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ﴾.

## ه ـ باب: السجدة في سورة الحج

• ٩٥٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفْضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ سُورَةُ الْحَجَدُهُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا).

\* حسن بطرقه دون (فمن لم يسجدها...). (د ت)

# ٦ ـ باب: الدعاء في سجود القرآن

ا ٩٥١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِمَنْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ).

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د ت ن)

## ٧ - باب: عدد سجود القرآن

٩٥٢ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ.

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

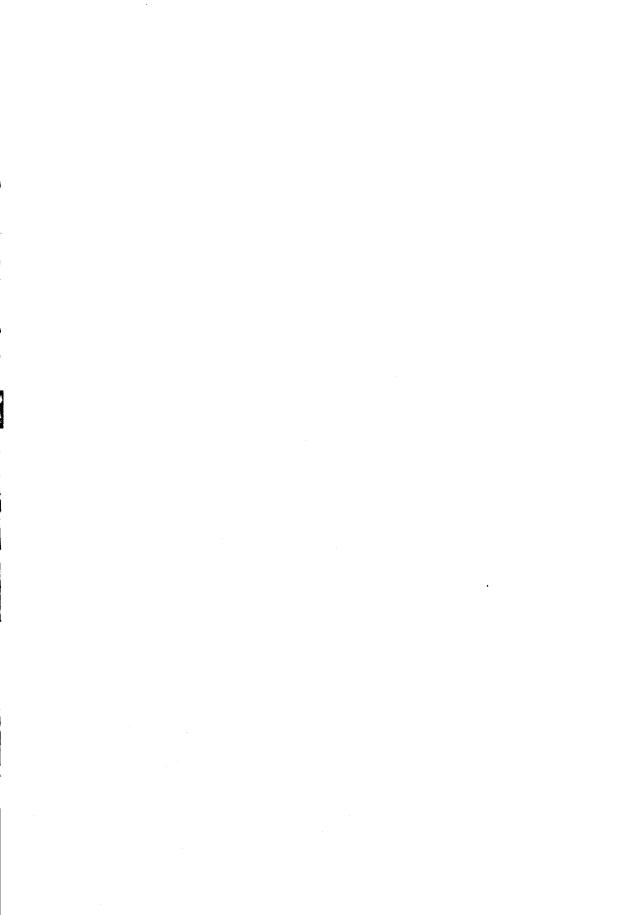





## ١ ـ باب: من فسر القرآن برأيه

الله ﷺ: (مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

جُوهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ كَذَبَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْم، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارَ). [۲۹۷٤]

\* إسناده ضعيف. (ت)

# (١) سورة الفاتحة

907 - عَنْ عَبْد الله بْن شَقِيقٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينٍ، فَقَالَ: وَهُوَ بِوَادِي الْقُرى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: (هَوُلاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ)، فَأَشَارَ إِلَى النَّهُودِ، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: (هَوُلاءِ الضَّالُونَ)؛ يَعْنِي: النَّصَارَى.

قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ، أَوْ قَالَ: غُلَامُكَ فُلَانٌ، قَالَ: (بَلْ هُوَ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا). [٢٠٧٣٦]

• إسناده صحيح.

عَلَيْكُمْ).

## (٢) سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ [البقرة: ٥٨]

قوله تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]
٩٥٨ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يُدْعَى نُوحٌ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ أَمَّةُ وَسَطًا ﴾ قَالَ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ: أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ: أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ الْفَ أَلَا اللهُ الْوَسَطُ الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ

[11717]

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

909 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا قَبْلَ ذَلِكَ، الَّذِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا قَبْلَ ذَلِكَ، الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَمْنِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾.

\* صحيح لغيره. (د ت مي)

# قوله تعالى: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

الرَّجُلُ صَائِماً، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا الرَّجُلُ صَائِماً، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ فُلَاناً الأَنْصَارِيَّ، كَانَ صَائِماً، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَتْ: خَيْبَةٌ لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ، غُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ خَيْبَةٌ لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ، غُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ خَيْبَةٌ لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ، غُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّابِيِّ عَيْبُهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أُبِطَ لَكُمُ النَّهُارُ مُ عُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّابِي عَيْبُهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلَالِي لَكُمْ الْفَيْطُ الْأَيْنَصُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَيْنَطُ وَلِهِ فَالِهِ فَا لَا الْمَرَاتُهُ فَلَا الْمُعَامِ الْمُ الْفَيْطُ الْأَيْنَطُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَنْيَصُ مِنَ الْفَيْطُ الْفَاتِودِ اللَّهُ وَلِيهِ الْمَالَاقِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِكُ الْفُولُولُ الْفَالِلُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْفَالَاقُ الْمُؤْلِثُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُرُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُرَالُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْفُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٩٦١ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ، فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالنِّسَاءُ حَتَّى صَامَ الرَّجُلُ، فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْغَدِ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ ثُمَّ وَقَعَ بِهَا، وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَعَدَا

عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمُ كُنتُمُ عَمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. [١٥٧٩٥]

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ ﴾ [البقرة: ١٩٣]

٩٦٢ - [خ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّقُنَا بِحَدِيثٍ يُعْجِبُنَا فَبَدَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَإِنَّ الله وَ اللهِ قَالَ: وَيُحَكَ أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ إِنَّمَا كَانَ وَيُحَكَ أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ الله وَ يُعَلِي قَالَ: وَيُحَكَ أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ الله وَ يَنْ يَقُاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ رَسُولُ الله عَلَى الْمُلْكِ.

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلنَّهُكُذَّ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

الْمُشْرِكِينَ، أَهُوَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لَا؛ لأَنَّ الله وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

• صحيح من حديث حذيفة.

# قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن زَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]

٩٦٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُكْرِي،
 فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجِّ؟ قَالَ: أَلَيْسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ،
 وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَحْلِقُونَ رُؤُوسَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ ابْنُ

عُمرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى غُمرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلِيْ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُحَاجٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ فَلَعَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (أَنتُمْ حُجَّاجٌ). [٦٤٣٤]

\* إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. (د)

# قوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَزُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

970 عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الْخَطَّابِ، إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

\* حدیث حسن. (ت)

777 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا لَا يُجِبُّونَ النِّسَاءَ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ، كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَجَبُّوهُنَّ، فَأَبَتْ امْرَأَةُ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَجَبُّوهُنَّ، فَأَبَتْ امْرَأَةُ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِي اللهُ عَلَيْهُ، فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: رَسُولَ الله عَلَيْ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ اسْتَحْيَتِ الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَخَرَجَتْ، فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، رَسُولَ الله عَلَيْهُ الْمُتَحْيَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلُهُ، فَخَرَجَتْ، فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، رَسُولُ الله عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فِيسَآؤُكُمُ فَقَالَ: (ادْعِي الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلُهُ، فَخَرَجَتْ، فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فِيسَآؤُكُمُ فَقَالَ: (ادْعِي الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلُهُ، فَخُرَجَتْ، فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فِيسَآؤُكُمُ فَقَالَ: (ادْعِي الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلُهُ، فَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَسَآؤُكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَسَآؤُكُمُ اللهُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ وَلَا مَرْتُكُمُ أَنَّا لَكُمُ فَأَوُا حَرْكُمُ أَنَّ شُعْمَا هَا وَاحِداً ).

\* إسناده حسن. (ت مي)

قوله تعالى: ﴿ خَافِظُوا عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

97٧ - [م] عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَةِ الْوَسْطَى ﴾ فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: الصَّكَوَةِ الْوُسْطَى ﴾ فَآذِنِي، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعُصْرِ، وَقُومُوا لللهِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ اللهُ عَلِيَّةِ. [٢٤٤٤٨]

979 - عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعُصْرِ).

\* صحيح لغيره. (ت)

٩٧٠. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالطُّكَافِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّكَلَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الوُسُطَىٰ قَالَ: إِنَّ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ مَنْهَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَلَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الوُسُطَىٰ قَالَ: إِنَّ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ مَنْهَا، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ.
 قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ.

\* إسناده صحيح. (د)

9۷۱ - عَنِ الزِّبْرِقَانِ: أَنَّ رَهْطاً مِنْ قُرَيْشٍ مَرَّ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ غُلَامَيْنِ لَهُمْ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، ثُمَّ فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، ثُمَّ

انْصَرَفَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ مِنَ النَّاسِ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى النَّاسِ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى النَّاسِ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الشَّكَوَتِ وَالصَّكَوةِ الْوُسُطِي وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : (لَيَنْتَهِينَ رِجَالٌ أَوْ لأُحرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ).

• إسناده ضعيف.

# قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

٩٧٢ \_ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ الله عَلَى عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَيْ ، فَأَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ، ثُمَّ جَنَوْا عَلَى الرُّكب، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِهَادَ، وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَا نُطِيقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)، فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا أَقَرَّ بِهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا أَنْسِنَتُهُمْ، أَنْزَلَ الله وَعَجْكُ فِي إِثْرِهَا: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُوَّمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَايِهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ } وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا الله وَ الله وَ الله عَلَيْ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فَصَارَ لَهُ مَا كَسَبَ مِنْ شَرِّ.

فَسَّرَ الْعَلَاءُ هَذَا: ﴿ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ رَبِّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ رَبِّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ قَـــالَ: نَعَمْ، ﴿ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا فَارْحَمْنَا أَ أَنَتَ مَوْلَسَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ كَالَةُ وَالْمَانِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ [البقرة]. [488]

عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَّ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتُ تَكَى قَالَ أَبَا عَبَّاسٍ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيةَ فَبَكَى. قَالَ أَيَةٍ؟ قُلْتُ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَعَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذِهِ الآيةَ حِينَ أُنْزِلَتْ، غَمَّتْ أَصْحَابَ وَسُولِ الله عَيْفٍ غَمَّا شَدِيداً، وَغَاظَتْهُمْ غَيْظاً شَدِيداً يَعْنِي، وَقَالُوا: يَا رَسُولِ الله عَيْفٍ غَمَّا شَدِيداً، وَغَاظَتْهُمْ غَيْظاً شَدِيداً يَعْنِي، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَيْفٍ غَمَّا شَدِيداً، وَغَاظَتْهُمْ عَيْظاً شَدِيداً يَعْنِي، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَيْفٍ : (قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَيْفَ: (قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَامَنَ وَأَطَعْنَا) قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَامَانَ وَأَطَعْنَا، قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيةُ نَفْسًا إِلّا وَأَطَعْنَا) قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيةُ نَفْسًا إِلّا وَاللهُ عَمَالُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ فَ فَتُجُوزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَلُحِدُوا بِالأَعْمَالِ.

# (٣) سورة آل عمران

قوله تعالى: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]

٩٧٤ \_ [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هُوَ الَّذِينَ الْمَا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ ا

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَأُوبِيلِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَأُوبِيلِهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : (فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ عَلْهِ وَأَوْدَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولِيَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَاحْذَرُوهُمْ ). [٢٦١٩٧]

□ وفي رواية قَالَتْ: (فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى الله وَهَيْكَ، فَاحْذَرُوهُمْ).

قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ لا إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ [آل عمران: ١٨]

9٧٥ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيةَ: (﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا اللهِ عَلَى ذَلِكَ اللهُ الْعَرْفِي اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ الْعَرْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَمِ عَالَى اللهُ ال

• إسناده ضعيف.

\* إسناده ضعيف. (ت)

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَكِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] ٩٧٧ - عَنِ الْحَسَن، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة، إِذْ ذَاكَ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَجِيءُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَجِيءُ اللَّعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِيءُ الصَّلَاقُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ الصَّدَقَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ الصَّدَقَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ

• إسناده ضعيف.

#### قوله تعالى:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُومًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [آل عمران: ٨٦]

٩٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهُدِى ٱللهُ قَوْمًا الإِسْلامِ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهُدِى ٱللهُ قَوْمًا كَا لَهُ مَا اللهِ مَعْدُ إِيمَنِهُ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ، فَبَعَثَ بِهَا قَوْمُهُ، فَرَجَعَ تَائِباً، فَقَبِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلِكَ مِنْهُ وَخَلَّى عَنْهُ. [٢٢١٨]

\* صحيح. (ن)

# قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ - ﴾ [آل عمران: ٩٣]

٩٧٩ - عَنِ شهرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ الله عَلَيْ يَوْماً، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، حَدِّثْنَا عَنْ خِلالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: (سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: (سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي خَنْهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: (سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذَمَّةَ الله، وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ: لَئِنْ أَنَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ، لَتُتَابِعُنِي عَلَى الإِسْلَامِ) قَالُوا: فَذَلِكَ لَكَ، قَالَ: (فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ).

قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ: أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ، وَمَاءُ الرَّجُلِ؟ كَيْفَ يَكُونُ الذَّكُرُ مِنْهُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُ الْمَرْأَةِ، وَمَاءُ الرَّجُلِ؟ كَيْفَ يَكُونُ الذَّكُرُ مِنْهُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُ اللهُ الأُمِّيُ فِي النَّوْمِ؟ وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ المَلائِكَةِ؟ قَالَ: (فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ الله وَمِيثَاقُهُ لَئِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ لَتُتَابِعُنِي؟) قَالَ: فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ.

قَالَ: (فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ﷺ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَى مُرضَ مَرَضاً شَدِيداً، وَطَالَ سَقَمُهُ، فَنَذَرَ للهُ أَنْ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَى مِنْ سَقَمِهِ، لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ، نَذْراً لَئِنْ شَفَاهُ الله تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ، لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإِبلِ، وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإِبلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإِبلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَنْبَانُهُا؟) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ عَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللهِ؟ إِنْ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَراً بِإِذْنِ الله، وَإِنْ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَراً بِإِذْنِ الله؟). قَالُوا: (اللَّهُمَّ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ كَانَ أُنْثَى بِإِذْنِ الله؟). قَالُوا: (اللَّهُمَّ نَعَمْ).

قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الأُمِّيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ؟) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ).

قَالُوا: وَأَنْتَ الآنَ فَحَدِّثْنَا: مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ المَلائِكَةِ؟ فَعِنْدَهَا

نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ؟ قَالَ: (فَإِنَّ وَلِيِّيَ جِبْرِيلُ اللهِ وَلَمْ يَبْعَثِ الله نَبِياً قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ) قَالُوا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنَ اللهَ الْمَلائِكَةِ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، قَالَ: (فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟) المَلائِكَةِ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، قَالَ: (فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟) قَالُوا: إِنَّهُ عَدُونًا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الله وَ اللهِ وَلَى الله عَدُولُهِ وَقَلْ مَن كَانَ عَدُولًا لِي قَالَ الله وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

• حسن وإسناده ضعيف. (ت)

قوله تعالى: ﴿ ثُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

• ٩٨٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ وَ اللهِ اللَّكِلُ: ﴿ ثُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ وَيُلِيَّةً مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ.

• إسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

الله عَلَى أَحَدِ، أَوْ يَدْعُو لأَحَدِ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: يَدْعُو عَلَى أَحَدِ، أَوْ يَدْعُو لأَحَدِ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ: إِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الشُدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)، قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ يَحْبُهُ وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَاناً وَفُلَاناً حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ)، حَتَّى أَنْزَلَ الله وَ الله وَعَلِيْ : ﴿ لِيشَ لَكَ مِنَ الْمُونَ فَي اللهُ وَلَا الله وَ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ هَا لَا الله وَاللهُ اللهُ الْمُونَ هَنَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُونَ هَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

□ وفي رواية قَالَ: (أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا).

٩٨٧ - [خ] عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً، اللَّهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً). قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ الآيةُ: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.

□ وفي رواية: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً، وَفُلَاناً، وَفُلَاناً، وَفُلَاناً) بَعْدَمَا يَقُولُ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فَنَزلت الآية. [٣٥٠]

## قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

٩٨٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً نَفَعَنِي الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّتَنِي غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا جَلَفَ لِي صَدَّفْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَعْفِرُ الله إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ)، ثُمَّ تَلا: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكَوْمَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾. [70]

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩] موله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ: (لَمَّا أُصِيبَ ٩٨٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ إِخْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ

أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَكُمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ الله لَنَا، لِثَلا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ، فَقَالَ الله وَ اللهُ وَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

#### \* حدیث حسن. (د)

• ٩٨٠ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (يَا جَابِرُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَلِيْ، فَقَالَ: أُرَدُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَلَيْ، فَقَالَ: أَرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ، أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ، أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ).

\* إسناده حسن. (ت جه)

# قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتَوَا ﴾ [آل عمران: ١٨٨]

٩٨٦ - [ق] عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ، لِبَوَّابِهِ، إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرِح بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَهَذِهِ؟ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبِيّئُنَةُ لِلنَّاسِ ﴿ [آل عـمـران: ١٨٧] هَـذِهِ الآيـةَ، وَتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا يَعْمَلُوا فَيُعِبُونَ أَن يُعْمَدُوا بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا النَّبِي عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ لَمْ يَقْلُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلَهُم النَّبِي يَعَيْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَالْمَعْمُولُ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَالْمَاهُمْ وَالْمَالُولُ إِلَيْهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَقَرْجُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَالْمَاهُمْ عَنْهُ وَالْمَاهُمُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِكُ إِلَى الْعَلَوْلُ فَالْوالُولُ الْكِنَالُ لَكُوا لِنَا لِلْكَ إِلَى إِلْمَالَالْمُ مَا لَوْلُولُ الْمَالُولُ الْمُ عَنْهُ الْمُعْمِلُوا فِي الْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَلَمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْولُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُ

#### (٤) سورة النساء

قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [النساء: ٦]

٩٨٧ عنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَيَّ فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ ؟ فَقَالَ: (كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالاً، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ)، أَوْ قَالَ (تَفْدِيَ مَالَكَ بَمَالِهِ) شَكَّ حُسَيْنٌ.

\* إسناده حسن. (د ن جه)

#### قوله تعالى:

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴿ [النساء: ٢٤]

٩٨٨ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّابِيَّ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا اللَّيَةُ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتُ النَّسِيَةِ عَلَيْهِنَ قَالَ: فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ الْعَضَكُمُ ﴾ [النساء: ٣٦] مع فَلَ الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، يَغْزُو الرِّجَالُ ، وَلَا نَغْزُو ، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ الله : ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ الْعَضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

\* إسناده ضعيف. (ت)

 حَسَنَةٍ قَالَ: فَقُضِيَ أَنِّي انْطَلَقْتُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثُ أَنَّكَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَ الله عَلَيْ يَقُولُ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ يَقُولُ الله وَ الله وَالله وَ

• إسناده ضعيف.

# قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيِّنِ ﴾ [النساء: ٨٨]

• إسناده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

997 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً فَتَكَ رَجُلاً فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً فَيَهِا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلاً مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: ﴿فَجَارَا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَجُلاً مُتَعَمِّداً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ،

مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ، ثُمَّ اهْتَدَى؟ وَالله عَلَيْ يَقُولُ: (ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ: قَالَ: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذاً قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ ، أَوْ بِشِمَالِهِ ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً فِي قُبُلِ بِيَمِينِهِ ، أَوْ بِشِمَالِهِ ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً فِي قُبُلِ الْعَرْشِ ، يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي؟).

\* حدیث صحیح. (ت ن)

#### قوله تعالى:

﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤]

الله على النّبِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَماً لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُم إِلّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، مَا سَلَّمَ عَلَيْكُم إِلّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَا سَلَّمَ عَلَيْكُم إِلّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَأَتُوا بِهَا النّبِي عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله وَ الله وَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ إِلَى الله عَلَيْهُ اللّهُ الله عَنْهُ إِلَى الله عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِضَمَ، فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ إِضَمَ، فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ، وَمُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيْسٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضَمَ مَرَّ بِنَا عَامِرٌ الأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، مَعَهُ مُتَيِّعٌ وَوَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا، سَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَمْسَكْنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمُتَيِّعَهُ، فَلَمَّا قَلِمْنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ مَعَلَى عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةً مَنْ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةً عَلَى عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بُنُ جَثَّامَةً عَلَى إِنَا عَلَى مَعَلَى عَلَى عَ

رَسُولِ الله ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، نَزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ الله ﷺ وَالله الله عَلَيْهُمُ الله الله عَلَيْهُمُ الله الله عَلَيْهُمُ الله الله عَمَانِهُ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِندَ الله مَعَانِهُ كَثِيرةً لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِندَ الله مَعَانِهُ كَثِيرةً كَانَ كَذَالِكَ كَنْ الله عَن قَبْلُ فَمَن الله عَلَيْكُمُ فَتَبَيّنُوا الله كان يَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله عَلَيْكُمُ فَتَبَيّنُوا الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَكُمْ فَتَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُو

• إسناده محتمل للتحسين.

297 - [خ] عَنْ زَيْد بْن ثَابِتٍ قَالَ: إِنِّي قَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَلَى فَخِذِي يَوْماً إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيتُهُ السَّكِينَةُ، وَوَقَعَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي يَوْماً إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، قَالَ زَيْدٌ: فَلَا وَالله مَا وَجَدْتُ شَيْئاً قَطُّ أَنْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: (اكْتُبْ يَا زَيْدُ) فَأَخَذْتُ كَتِفاً، فَقَالَ: (اكْتُبْ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ كَتِفاً، فَقَالَ: (اكْتُبْ فِي الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ وَاللهِ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهُ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِدِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَالِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَقَامَ حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجَهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ قَالَ زَيْدٌ: فَوَالله مَا قَضَى كَلاَمَهُ،

أَوْ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَضَى كَلَامَهُ، غَشِيَتِ النَّبِيَّ ﷺ السَّكِينَةُ، فَوقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ عَلَى فَخِذِي، فَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: (اقْرَأُ) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: (اقْرَأُ) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿غَيْهُ أُولِي ٱلظَّرَرِ ﴾ فَأَلْحَقْتُهَا، غَيْدُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱللَّهُ عَلَى الْخَرِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿عَلْمَ اللَّهِ عَلَى الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَلَى فَي الْكَتِفِ. [٢١٦٦٤]

قوله تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكَا ﴾ [النساء: ١١٧]

99٧ ـ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكَا ﴾
قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَم جِنِّيَّةٌ.

• إسناده حسن.

## قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزُ بِهِ . ﴿ [النساء: ١٢٣]

٩٩٨ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَ ـ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَ ـ قَلَسَ بِأَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمْ وَلاّ أَمَانِيّ أَهْلِ الْكَتِبُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيدُ: (غَفَرَ الله لَكَ يَعْمَلُ سُوءَ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيدُ: (غَفَرَ الله لَكَ يَعْمَلُ سُوءً عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيدُ: (غَفَرَ الله لَكَ يَعْمَلُ سُوءً عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّا وَاءً؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ: (فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ).

• صحيح بطرقه وشواهده.

999 ـ عَنْ أُمَيَّةَ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اللَّهُ ﴿ وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ مَن يَعْمَلُ فِي اللَّهُ ﴾ وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّاً لَيُحَمِّمُ لِهِ اللَّهُ ﴾ وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّاً لَيُهِ فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهُمَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُمَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُمَا؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ هَذِهِ مُتَابَعَةُ الله وَ الله وَ الله الله عَلَيْهِ مِن الْمِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا، فَيَفْزَعُ الْحُمَّةِ، وَالشَّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا، فَيَفْزَعُ

لَهَا فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنِهِ، حَتَّى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ النَّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ). [٢٥٨٣٥]

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### (٥) سورة المائدة

## قوله تعالى: ﴿ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]

الْيَهُودِ عَرَفَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْمَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ: قَـوَلُهُ وَعَلَيْ وَالْيَهُودِ نَزَلَتْ، لاتَّخَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ وَالَى قَالَ: فَقَالَ قَوْلُهُ وَعَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ مَا لَكُمُ وَيَكُمُ وَالْمَعْمَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى وَسُولِ اللهُ عَلَيْ وَالسَّاعَةَ وَلَا يَوْمَ الْبُومُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### قوله تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ . ﴿ [المائدة: ٣٩]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

# قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٤٢]

١٠٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللّهِ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِن حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ (الله عَلَى: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ فَا حَكُمُ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ (الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

\* حدیث حسن. (د ن)

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٤]

بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ اللهِ وَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ مَن لَمْ يَحَكُم وَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ مَن النَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفّلِمُونَ ﴿ مَن الْيَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، السَّاعُفَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى الْاتَضُوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتُهُ الْعَزِيزَةُ مِنَ النَّلِيلَةِ، فَلِيتَهُ حَتَّى الْاتَفِيزَةُ مِنَ النَّلِيلَةِ، فَلِيتَهُ خَمْسُونَ وَسْقًا، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتُهُ الغَزِيزَةِ، فَلِيتَهُ مِنَ الْعَزِيزَةِ، فَلِيتُهُ مِنَ الْعَزِيزَةِ، فَلِيتَهُ مَن الغَرِيزَةُ مِنَ النَّلِيلَةِ مَن الغَزِيزَةِ، فَلِيتَهُ مَن الغَرْيزَةِ، فَلِيتَهُ مَن الغَزِيزَةِ، فَلِيتُهُ مِنَهُ وَسُقٍ.

فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، وَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَرَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ، وَلَمْ يُوطِئُهُمَا عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلاً، يُوطِئُهُمَا عَلَيْهِ، وَهُو فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلاً، فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ: أَنِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: وَهُلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، هَذَا فِي حَيَّيْنِ فَطُ دِينَةِ بَعْضٍ؟ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا

ضَيْماً مِنْكُمْ لَنَا، وَفَرَقاً مِنْكُمْ، فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ الله عَلَيْ أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ الله عَلَيْ فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا، مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْماً مِنَّا، وَقَهْراً لَهُمْ، فَدُسُوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ: إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُويدُونَ حَكَّمُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ، فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ.

فَدَسُّوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ نَاساً مِنَ المُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ الله ﷺ وَسُولُهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَسُولِ الله ﷺ وَسُولُهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ اللَّذِينَ يُسَرِعُونَ فَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الله عَنَى الله عَنْ الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنَى الله عَنْ اللهُ عَلَا عَالَ عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَالَ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَا عَلَا عَا عَا عَا عَا عَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

\* إسناده حسن. (د)

\* إسناده ضعيف. (د ت)

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ [المائدة: ٩٣] ١٠٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [٢٠٨٨] \* \* صحيح لغيره. (ت)

## قوله تعالى: ﴿لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ ﴾ [المائدة: ١٠١]

١٠٠٦ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُتُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُتُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾
 قَالَ: فَنَحْنُ نَسْأَلُهُ.

• أصل الحديث صحيح.

# قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ [المائدة: ١٠٥]

بِأَوْطَاسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : (يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيَّرْتَ؟)(١) فَتَلَا هَذِهِ الآيَــةَ ﴿ يَا أَبُوا عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ الآيـــة ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ فَعَضِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَقَالَ: (أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ إِنَّمَا هِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَعَضِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَقَالَ: (أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ إِنَّمَا هِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ).

• إسناده ضعيف.

#### (٦) سورة الأنعام

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِدِ ﴾ [الأنعام: ٤٤]

١٠٠٨ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتَ اللهُ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ) ثُمَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ) ثُمَّ تَكْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ تَكُلُ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ

١٠٠٧ \_ (١) (غيرت): أي: غيرت المنكر.

شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ الْهُ الْمُا الْمُ

## قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١]

١٠٠٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ الْمَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَعِنْدَهُ خَبَّابٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَعَمَّارٌ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَرَضِيتَ بِهَؤُلَاءِ؟ فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَا مُحَمَّدُ، أَرَضِيتَ بِهَؤُلَاءِ؟ فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَعْمَلُوا إِلَى عَوْلِهِ - ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

## قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]

١٠١١ - عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ اللهُ اللهَ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ اللهَ اللهَ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ اللهَ اللهَ عَندَهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ اللهَ اللهَ عَندَ وَعَمْ اللهَ عَندُوى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي وَمِن تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• صحيح لغيره.

## قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ٦٥]

الله عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله ، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَبْدِ الله ، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْ كُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ ، قِال رَسُولُ الله ﷺ: (أَعُودُ

بِوَجْهِكَ)، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾، قَالَ: (هَذِهِ أَهْوَنُ أَو أَيْسَرُ).

١٠١٣ عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ هَـذِهِ الآيَـةِ: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن عَـنُ هَـذِهِ الآيَـةِ: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْدُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْدُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا تَعْدُ كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ).
 ١٤٦٦]

\* إسناده ضعيف. (ت)

القَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ الآية، قَالَ: هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ الآية، قَالَ: هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَة، فَمَضَتْ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَذَابٌ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَة، فَمَضَتْ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَذَابٌ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَة، فَمَضَتْ اثْنتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عِنْمُهُمْ وَقَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَعَقْرِينَ سَنَةً، فَأُلْبِسُوا شِيعاً، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَبَقِي يَخُمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَأُلْبِسُوا شِيعاً، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَبَقِي يَتِنْ فِي وَلَا يَتْهُمُ وَالرَّجْمُ.

• إسناده ضعيف.

## قوله تعالى: ﴿ وَلَرَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ شَتَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: وَاللَّهِ الله وَقَالُوا: وَاللَّه وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ شَتَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَأَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ يَبْنَى لَا تُشْرِفُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ المَّا عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الشَّرْكُ).

#### قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

١٠١٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا سَبِيلُ الله)، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: هُوَلًا شَمْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَبْعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ .
 [٤١٤٢]

\* إسناده حسن. (مي)

١٠١٧ عنْ جَابِر، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَنَّ فَخَطَّ خَطَّا مَكَذَا أَمَامَهُ، فَقَالَ: (هَذَا سَبِيلُ الله)، وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّيْنِ عَنْ شَمَالِهِ قَالَ: (هَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ)، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأَوْسَطِ، شَمَالِهِ قَالَ: (هَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ)، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأَوْسَطِ، شُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّيعُوا ٱلشُّبُلَ شُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيعُوا ٱلشُبُلَ فَعَنَ سَبِيلِهِ وَلَا تَلْيعُوا ٱلسُّبُلَ فَعَنَاكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَلَقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَلَقُونَ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]

١٠١٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَالَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَالَى النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّمْ ﴿ يَعْمُ الْمَا إِيمَنُهُ ﴾ قَالَ: (طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا). [١١٢٦٦] 

\* صحيح لغيره. (ت)

#### (٧) سورة الأعراف

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]
١٤٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَمًا عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَمًا عَلَى اللهُ عَلَمًا عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### \* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ت)

# قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]

خَلْهُ اللهِ الْمِيثَاقَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَخَذَ اللهِ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ \_ يَعْنِي: عَرَفَةَ \_ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلاً قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا اللهُ لَيْ شَهِدْنَا أَن يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلاً قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا أَن يَدُولُوا إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

• رجاله ثقات.

رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ الآية وَ قَالَ: وَوَإِذَ أَخَذَ جَمَعَهُمْ فَ عَلَى أَنفُسِمِمْ الآية، قَالَ: وَوَإِدُ أَخَذَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحاً، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ: عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُ عَلَيْكُمْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ أَبَاكُمْ إَدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي، وَلَا رَبَّ غَيْرِي فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْعًا، وَإِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِ اللَّهُ عَيْرِي، وَلَا رَبَّ غَيْرِي فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْعًا، وَإِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِ اللَّهُ لِلَا إِلَهُ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُوا بِنَكُمْ كُتُبِي، قَالُوا: شَهِدُنَا وَإِلَهُنَا، لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهُ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُوا بِذَلِكَ، وَلَكَ الْمُورَةِ، وَلَا إِلَهُ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُوا بِذَلِكَ، وَوَلَا فَلَا: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ الْعَنِي وَمِيثَاقِي عَلَيْهِمْ، فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ، وَدُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَوْلًا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ الْمُنَا فَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ الْمُؤْرِقُ لَلْكَ، وَلَا لَكَ، وَلَكَ أَنْ الْقَوْلِ الْمَالَا عَلَى الْمَالِقَ الْمَلْمُ الْمَالُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْلِ سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ: إِنِي أَحْرَاقُ أَنْ الْمَالُونَ الْمَالُولُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤُمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ ا

وَرَأَى الأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلُ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، خُصُّوا بِمِيثَاقِ آخَرَ

فِي الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِيثَنَقَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ كَانَ فِي تِلْكَ الأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ، فَحَدَّثَ عَنْ أُبِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا. [٢١٢٣٢] • أثر ضعيف.

#### (٨) سورة الأنفال

## قوله تعالى: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [الأنفال: ١]

النَّفَالِ. فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ. فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي الأَنْفَالِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَانْتَزَعَهُ الله مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى النَّفَلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَانْتَزَعَهُ الله مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَسَمَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ يَقُولُ: عَلَى السَّواءِ.

□ وفي رواية قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْراً، فَالْتَقَى النَّاسُ فَهَزَمَ الله الْعَدُوَ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَعْتَلُونَ، وَأَكْبَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ الله ﷺ لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَفَا اللَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ وَقَالَ اللَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَهَزَمْنَاهُمْ. وَقَالَ الْقَدُوِّ وَهَزَمْنَاهُمْ. وَقَالَ الْقِينَ عَنْهَا الْعَدُوِّ وَهَزَمْنَاهُمْ. وَقَالَ اللّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ اللّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ الله ﷺ وَاللّذَينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ الله عَيْقَ ، وَعَلَى الْعَدُولُ مِنْهُ غِرَّةً وَاشْتَعَلَنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: بِرَسُولِ الله ﷺ وَاللّهُ وَالْمَالُ لِلّهِ وَالرَسُولِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَالْمَالُ لِلّهِ وَالرَسُولِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ لِلّهِ وَالرَسُولُ فَا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ لِللّهِ وَالرَّسُولُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ الللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ا

يَيْنِكُمُّ ﴾ فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

• حسن لغيره.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِهَنَيْ ﴿ الْانهٰ لِ اللّهُ عَلَيْ ﴿ الْانهٰ لِ اللّهُ عَلَيْ حِينَ فَرَغَ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عَلَيْكَ الْعِيرَ، لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، قَالَ: فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ، قَالَ: (وَلِمَ؟) قَالَ: لأَنَّ الله وَ اللّهُ إِنَّمَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ.

\* قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: ضعيف. (ت)

# قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]

• إسناده جيد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴿ [الأنفال: ٣٣]
١٠٢٥ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ،
رُفِعَ أَحَدُهُمَا، وَبَقِيَ الآخَرُ، ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ . [١٩٥٠٦]

\* صحيح لغيره. (ت)

## (٩) سورة التوبة

## قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴿ [التوبة: ١٨]

الله عَلَيْهِ قَالَ: (إِذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالإِيمَانِ، قَالَ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّهُ مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ. [١١٦٥١]

\* إسناده ضعيف. (ت جه مي)

## قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ ٱلْخَآجَ ﴾ [التوبة: ١٩]

#### قوله تعالى:

## ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَـٰةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]

١٠٢٨ عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَبَّأَ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)، قَالَ: فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (تَبَّأَ لَلذَّهَبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَوْلُكَ: (تَبَّأَ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَوْلُكَ: (تَبَّأ

لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) مَاذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لِسَاناً ذَاكِراً، وَقَلْباً شَاكِراً، وَقَلْباً شَاكِراً، وَزَوْجَةً تُعِينُ عَلَى الآخِرَةِ).

• حسن لغيره.

1.۲۹ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ: (أَفْضَلُهُ لِسَاناً ذَاكِراً، وَقَلْاً شَاكِراً، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ).

\* حسن لغيره. (ت جه)

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ ﴾ [التوبة: ٨٤]

١٠٣٠ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: (آذِنِّي بِهِ)، أَكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: (آذِنِّي بِهِ)، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، قَالَ: \_ يَعْنِي: عُمَرَ \_ قَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ، قَالَ: \_ يَعْنِي: عُمَرَ \_ قَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تُصلِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: ﴿ السَّتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ وَلَا تَصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَصُلِّي عَلَيْهِ مَا لَكُ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَصُلِّي عَلَيْهِ مَا وَلَا الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَصُلِّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: فَتُرِكِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى الْمُنَافِقِيلَ عَلَى الْمُنَافِقِيلَ، فَقَالَ: فَتُرِكِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ .

الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ دُعِيَ رَسُولُ الله ﷺ لِلصَّلاةِ الْخَطَّابِ، فَقُامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَعَلَى عَدُوِّ الله عَبْدِ الله بْنِ أُبِيِّ الْقَائِلِ يَوْمَ

كَذَا وَكَذَا يُعَدِّدُ أَيَّامَهُ قَالَ: وَرَسُولُ الله عَيَّةِ يَتَبَسَّمُ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: (أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ: ﴿ٱسۡتَغْفِرُ لَمُمُ اللّهُ لَمُمُ إِن تَسۡتَغْفِرُ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَمُمُ ﴾ لَوْ أَعْلَمُ لَمُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ اللهُ عَنِينَ عُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ. قَالَ: فَوَالله مَا كَانَ إِلّا يَسِيراً حَتَّى رَسُولِ الله عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ. قَالَ: فَوَالله مَا كَانَ إِلّا يَسِيراً حَتَّى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَمَاتُولُ وَهُمْ فَلِيقُونَ فَي أَمَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا وَلا نَعْمُ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَنِوهِ وَمَاتُولُ وَهُمْ فَلِيقُونَ فَي فَمَا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ بَعْدَهُ كَلَى مُنَافِقٍ، وَلا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبْضَهُ الله وَيَكُلُ. [90]

١٠٣٢ عنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيٍّ أَتَى ابْنُهُ النَّبِيَ عَيْثِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ نَزَلْ نُعَيَّرُ بِهَذَا، النَّبِيَ عَيْثٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ نَزَلْ نُعَيَّرُ بِهَذَا، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيْثٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ، فَقَالَ: أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ، فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَأَلْبَسَهُ تُدْخِلُوهُ، فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

• حديث صحيح وإسناده على شرط مسلم.

#### قوله تعالى:

﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣]

١٠٣٣ عنْ عَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لاَّبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لاَّبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقَ فَنَزَلَتْ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْمَيْنِ) إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ، وَمُا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْمَيْنِ وَالْمُنْرِكِينَ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمُعْرِكِينَ وَالْمُ وَلَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْمِلُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَالْمَانِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَانِ وَالْمَيْنِ وَالْمَانِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُؤْمِولُوا اللّهُ وَالْمَانُ وَالْمَالَا أَنْ مَا مُنْوَالِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمَالَا أَنْ مَا مُعْلَى اللّهَ الْمُعْمَالِ وَالْمَالَا أَنْ مَلْمُ اللّهُ وَالْمُهُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَالَا أَلَى الْمُشْرِكِينَ فَالَالَالَالَالَالَ وَالْمَالَاقُولُ الْمُؤْمِيلُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُوا اللّهُ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ فَالَالَالِمُ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلِينَ فَالْمَالَالَ الْمُعْلِينَ فَيْ الْمُنْ الْمُعْلِينَانِ وَالْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُؤْمِلُوا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ ﴾ [التوبة: ١١٤].

\* إسناده حسن. (ت ن)

قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمُ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

1.78 عنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَتَى الْحَارِثُ بْنُ خَرَمَةَ بِهَاتَيْنِ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَاءَةَ: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِن الْخَرَمَةَ بِهَاتَيْنِ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَاءَةَ: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِن الْخَرَّابِ، فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: لَا أَنفُسِكُمْ ﴾ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: لَا أَذْرِي، وَالله إِلّا أَنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَى، وَوَعَيْتُهَا، وَحَفِظْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَى حِدَةٍ، فَانْظُرُوا سُورَةً قَالَ: لَوْ كَانَتْ ثَلاثَ آيَاتٍ لَجَعَلْتُهَا شُورَةً عَلَى حِدَةٍ، فَانْظُرُوا سُورَةً مَلَى حِدَةٍ، فَانْظُرُوا سُورَةً مِنَ القُرْآنِ، فَضَعُوهَا فِيهَا فَوَضَعْتُهَا فِي آخِرِ بَرَاءَةً.

• إسناده ضعيف.

#### (۱۰) سورة يونس

قَالَ مُؤَمَّلٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: هَذِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• حديث صحيح.

# قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ ﴾ [يونس: ٦٤]

الْمُوْمِنُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يُبَشَّرُهَا الْمُؤْمِنُ، هِيَ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ، هِيَ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى ذَلِكَ فَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَهُ، فَلْيُخْبِرْ بِهَا، وَمَنْ رَأَى سِوَى ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَهُ، فَلْيُنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْكُتْ، وَلَا يُحْبِرْ بِهَا أَحِداً).

## • صحيح لغيره.

قُولِ الله: ﴿ لَهُمُ الْلَمُرَىٰ فِي الدَّرْدَاءِ: أَنهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ الله: ﴿ لَهُمُ اللَّمْرَىٰ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَداً سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (بُشْرَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَبُشْرَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ ).

## \* صحيح لغيره. (ت)

الله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَوْ تُرَى لَهُ ). (حِيَ الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ).

\* صحيح لغيره. (ت جه مي)

#### قوله تعالى:

﴿ اَمَنتُ أَنَّهُ لِا إِلَكَ إِلَا اللَّذِي اَمَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَءِيلَ ﴾ [يونس: ٩٠]

1.٣٩ عن ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَمَّا قَالَ فَالَ فِي رُعُونُ: ﴿ اَمْنتُ أَنَّهُ لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّذِي اَمْنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَءِيلَ ﴾ قَالَ: فِي رُعُونُ: ﴿ اَمْنتُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّذِي اَمْنَتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَءِيلَ ﴾ قَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ حَالًا مِنْ حَالٍ قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ حَالًا مِنْ حَالِ

الْبَحْرِ، فَدَسَّيْتُهُ فِي فِيهِ، مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ). (٢٨٢٠] \* إسناده ضعيف. (ت)

#### (۱۱) سورة هود

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ، عَمَلُ غَيْرُ صَلِيٍّ ﴾ [هود: ٤٦]

• ١٠٤٠ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَهَا: (إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح).

\* إسناده ضعيف. (د ت)

#### قوله تعالى:

﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوٰةَ ... إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ﴾ [هود: ١١٤]

النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله، إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْتُ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله، إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْ غَيْرَ إِنِّي الله، إِنِّي الله، إِنِّي الله عَيْرُ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا، وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ فَلِكَ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ شَيْئاً، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ الله عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَرأً عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَرأً عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَرأً عَلَيْهِ وَمُؤَدُّوهُ عَلَيْهِ، فَقَرأً عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ: رُدُّوهُ عَلَيْ إِنَّ الْخَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّعَاتِ فَوَلَّ عَلَيْهِ إِلَى الله عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ: رُدُّوهُ عَلَيْ إِنَّ الْخَسَنَتِ يُذُهِبَنَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَى: ﴿ لِللَّذَكِرِينَ شَلِي هُ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً يَا نَبِيَّ الله؟ فَقَالَ: (بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً).

 رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَبِعَهُ الرَّجُلُ وَتَبِعْتُهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ الله. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ وَسُولَ الله الله، أَصَبْتُ مِنْ مَنْزِلِكَ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ النَّبِيُ عَلَيْ وَلَا الله قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ وَصَلَيْتَ مَعَنَا؟) قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. قَالَ: (فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ وَصَلَيْتَ مَعَنَا؟) قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. قَالَ: (فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ ذَنْبَكَ).

١٠٤٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله ﷺ وَثَلُقُا مِنَ اللّهَ يَظُلُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَقِيمِ الصَّكَوْةَ طَرُقِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْيُلِ إِنَّ فَأَنْزَلَ الله وَعَلَىٰ هَذِهِ الآيَةَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (تَوضَّا ثُمَّ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (تَوضَّا ثُمَّ اللَّهُ مَنَا لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ: (تَوضَّا ثُمَّ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُو

#### \* صحيح لغيره. (ت)

جَاءَتْ تُبَايِعُهُ، فَأَدْ خَلْتُهَا الدَّوْلَجَ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: جَاءَتْ تُبَايِعُهُ، فَأَدْ خَلْتُهَا الدَّوْلَجَ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيُحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَائْتِ أَبَا بَكْرٍ، فَاسْأَلْهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: فَقَالَ فَاسْأَلْهُ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَلَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (فَلَعَلَّهَا مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَلَعَلَهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟) وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُقالَ مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟) وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُقالَ مُغْيبٌ فِي سَبِيلِ الله؟) وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُقالَ مَعْنَا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الْعَمْلُوهُ مَلْ مَنْ اللّهَ الله الله؟) وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهُ طَرُقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُقالًا فَيْ اللّهَ الله الله الله الله الله الله عَامَةً؟ فَضَرَب عُمَرُ صَدْرَهُ بِيلِهِ، يَا رَسُولَ الله ، أَلِي خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَضَرَب عُمَرُ صَدْرَهُ بِيلِهِ،

فَقَالَ: لَا وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (صَدَقَ عُمَرُ).

• صحيح لغيره.

ذَاتَ يَوْم، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً مِنْ ذَاتَ يَوْم، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله وَ الله وَ الله الثَّالِيَة عَدَّ الله، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتِاهُ الثَّالِيَة فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا فَقَلَى: إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله وَ الله وَالله وَال

• إسناده ضعيف.

#### (۱۲) سورة يوسف

قوله تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآءُ ﴾ [يوسف: ٧٦]

١٠٤٦ - عَنْ عُبَيْد بْن أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ، يَقُولُ: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَآءُ ﴾ قَالَ: بِالْعِلْمِ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ يَقُولُ: وَنَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَآءُ ﴾ قَالَ: بِالْعِلْمِ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ.

• هذا أثر عن زيد بن أسلم التابعي.

#### (١٣) سورة الرعد

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُّ ﴾ [الرعد: ٧] من عَنْ عَلِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: (الْمُنْذِرُ، وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَادٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَادٍ مَ فَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم.

• إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.

## قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَةً ﴾ [الرعد: ٢٤]

الله عَلْمِ الله عَلْمِ و بْنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلْمِ اللهَ عَلْمِ و بْنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ الله الْفُقَرَاءُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ الله الْفُقَرَاءُ اللهُ هَا جَرُونَ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثَّغُورُ، وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ الله هَا عَضَاءً فَيَقُولُ الله وَ الله وَيَمُوتُ الله وَيَلُلُ لِمَنْ اللهُ عَلَيْ لِمَنْ اللهَ عَلَيْ لِمَنْ اللهَ عَلَيْ الله وَيَلْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلائِكَةِ الْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ : نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْتَأُمُرُنَا أَنْ نَأْتِي هَوُلًا عِ فَنُسلّمَ عَلَيْهِمْ؟ سَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْتَأُمُرُنَا أَنْ نَأْتِي هَوُلًا عِ فَنُسلّمَ عَلَيْهِمْ؟ مَنْ خَلْقِكَ، أَفْتَأُمُرُنَا أَنْ نَأْتِي هَوُلًا عِ فَنُسلّمَ عَلَيْهِمْ؟ مَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْتَأُمُرُنَا أَنْ نَأْتِي هَوُلًا عِ فَنُسلّمَ عَلَيْهِمْ؟ فَالُو إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَاداً يَعْبُدُونِي، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَتُسَدُّ بِهِمُ الْمَكَارُهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يُشْرِعُونَ بِي شَيْئاً، وَتُسَدُّ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مُقْتَى النَّادِ اللهَ الْمَالِمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَمَرَثُمُ فَيْعُمَ عُقْتَى النَّادِ اللهَ الْكَارِ اللهَ الْكَارِهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَمَرَامُ فَيْمُ عُقْتَى النَّادِ الْكَ، فَيُدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ الْمَكَامُ وَالْمُ الْمَلَائِكُمُ الْمَالِكُمُ الْمَلَائِقُولُ الْمَائِولُ الْمُلَائِكُمُ الْمَلَائِكُمُ الْمُلَائِكُمُ الْمَائِولُ الْكَالِقُولُ الْكَالِ الْمَلْكِمِ الْمَلْمُونَ الْمُلَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلَائِكُمُ اللّهُ الْمُلَائِكُمُ الْمُعَلِّلُونَ الْمُلَائِقُ الْمُلَائِكُمُ الْمُلَائِكُولُ الْمُلَائِكُمُ الْمُلُولُ الْمُ الْقُلُولُ الْمُلَائِكُمُ الْمُلَائِكُمُ الللّهُ الْمُلَائِكُ الْمُلَائِلُولُ الْمُلَائِكُولُولُ الْمُلَائِكُمُ الْمُلَائِلُول

• إسناده جيد.

□ وفي رواية: (وَإِنَّ الله وَ عَلَىٰ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ، فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيَقُولُ: أَيْ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُونَهَا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ).

□ وفي رواية: (سَيَأْتِي أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نُورُهُمْ

كَضَوْءِ الشَّمْسِ)، قُلْنَا: مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: (فُقَرَاءُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

#### (١٤) سورة إبراهيم

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ﴾ [ابراهيم: ٤] ١٠٤٩ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَمْ يَبْعَثِ الله نَبِيًّ إِلَّا بِلُغَةِ قَوْمِهِ).

• متنه صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥]

• متنه صحيح.

#### (١٥) سورة الحجر

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّنْعَ﴾ [الحجر: ١٨]

الما عن الله عن المن عباس، قال: كَانَ رَسُولُ الله على جَالِساً فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ \_ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنَ الأَنْصَارِ \_ قَالَ: فَرُمِيَ بِنَجْمٍ عَظِيمٍ، فَاسْتَنَارَ قَالَ: (مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟) عَظِيمٍ، فَاسْتَنَارَ قَالَ: (مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟) قَالَ: كُنَّا نَقُولُ يُولَدُ عَظِيمٌ، أَوْ يَمُوتُ عَظِيمٌ \_ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَكَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ غُلِّظَتْ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (فَإِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (فَإِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ

رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً، حَتَّى الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً، حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، وَيَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاؤُوا يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، وَيَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاؤُوا يَنْتَهِي الْخَبَرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، وَيَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاؤُوا يَتُكُمْ وَيُخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاؤُوا يَتَعْمِي وَجْهِهِ فَهُو حَتُّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ) قَالَ عَب الرَّزَّاقِ: وَيَخْطِفُ الْجِنُّ وَيُرْمَوْنَ.

## قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ ﴾ [الحجر: ٢٤]

كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّي خَدِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، قَالَ: فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلا رَسُولِ الله عَلَيْ ، قَالَ: فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلا يَرَاهَا ، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِن تَحْتِ إِبْطَيْهِ ، فَأَنْزَلَ الله فِي شَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ شَعْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَن مَنكُم وَلَقَد عَلِمْنَا اللَّهُ مَا نُولَ الله فِي شَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\* إسناده ضعيف ومتنه منكر. (ت ن جه)

#### قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ [الحجر: ٨٧]

١٠٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: وَقَرَأً عَلَيْهِ أُبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: وَقَرَأَةِ، وَلَا أُبِي أُمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ). [٨٦٨٢]

\* إسناده صحيح. (ت ن مي)

[وانظر: ٥٥٥].

#### (١٦) سورة النحل

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]

١٠٥٤ \_ عَنْ عَبْد الله بْن عَبَّاس، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَلا تَجْلِسُ؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ الله ﷺ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونِ يَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتَفْقَهَ مَا يُقَالُ لَهُ، شَخَصَ بَصَرُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجِلْسَتِهِ الأُولَى، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ، مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ قَالَ: (وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟) قَالَ: رَأَيْتُكَ تَشْخُصُ بِبَصَركَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي، فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفْقِهُ شَيْعًا يُقَالُ لَكَ. قَالَ: (وَفَطِنْتَ لِذَاكَ؟) قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَتَانِي رَسُولُ الله آنِفاً، وَأَنْتَ جَالِسٌ) قَالَ: رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ هَالَ عُثْمَانُ: فَذَلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي، وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّداً. [7919]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

1.00 عن عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ الله عَلَيْ جَالِساً إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ رَسُولِ الله عَلَيْ جَالِساً إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ بِالأَرْضِ، قَالَ: ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْ أَلَا وَاللَّهُ وَاللَّرْضِ، قَالَ: أَلَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ أَضَعَ هَذِهِ السَّورَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْمَعْنِ وَإِيَّا آي ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْظُكُمُ وَاللَّهُ فَي يَعْظُكُمُ لَا اللَّهُ مَا تَذَكَّرُونِ كَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْكُمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

• إسناده ضعيف.

#### قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴿ النحل: ١٢٦]

1.07 - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ، وَأُصِيبَ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ سِتَّةٌ وَحَمْزَةٌ، فَمَثَّلُوا بِقَتْلَاهُمْ، فَلَمَّا وَسِتُّونَ، وَأُصِيبَ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ سِتَّةٌ وَحَمْزَةٌ، فَمَثَّلُوا بِقَتْلَاهُمْ، فَلَمَّا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ نَادَى رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ: لَا قُرِيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَى نَبِيهِ عَيْهِمْ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ فَقَالَ تَعَالَى عَلَى نَبِيهِ عَيْهِمْ: (كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ).

\* إسناده حسن. (ت)

#### (١٧) سورة الإسراء

قوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِى ٓ أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لِيَلاً ﴾ [الإسراء: ١]

1.0٧ - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَلَمْ نُزَايِلْ ظَهْرَهُ أَنَا وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ)، قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ:

وَلَمْ يُصَلِّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ زِرِّ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى قَدْ صَلَّى، قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا اسْمُكَ؟ خَانِي أَعْرِفُ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ؟ فَإِنِّي أَعْرِفُ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَقُولُ الله: ﴿ سُبُحَنَ الَّذِي الْمَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللّذِي بَرَرُكنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَئِنَا ۚ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴿ فَيَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُهُ صَلَّى؟ لَوْ صَلَّى لَصَلَّيْتُمْ فِيهِ كَمَا تُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ زِرِّ: وَرَبَطَ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ، فَقَالَ اللّذَابَة بَالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَوَكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ مِنْهُ وَقَدْ آتَاهُ الله بِهَا؟.

\* إسناده حسن. (ت)

[وانظر: باب الإسراء والمعراج في مقصد السيرة والتاريخ].

## قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِأَلْآيَنتِ ﴾ [الإسراء: ٥٩]

١٠٥٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ عَيَّا أَنْ اللهُ عَلَى الْجَبَالَ عَنْهُم، فَيَزْرَعُوا، فَقِيلَ لَهُ: يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَباً، وَأَنْ يُنَحِّيَ الْجِبَالَ عَنْهُمْ، فَيَزْرَعُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ نُؤْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا إِنْ شِئْتَ أَنْ نُؤْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُتُ مَنْ قَبْلَهُمْ، قَالَ: (لَا، بَلْ أَسْتَأْنِي بِهِمْ)، فَانْزَلَ الله وَ الآيةَ : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْأَيْنَ إِلَا أَن شَرِيلَ إِلَا الله وَ الآيةَ مُنْصِرَةً ﴾.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# قوله تعالى: ﴿نَافِلَةُ لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]

١٠٥٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ
 خَاصَّةً لِرَسُولِ الله ﷺ.

🗖 وفي رواية: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَافِلَةً وَلَكُمْ فَضِيلَةً. ﴿ [٢٢٢٣٠]

□ وفي رواية قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُوراً لَهُ، لَكَ، فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةً وَأَجْراً، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوراً لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَلَّى أَتَكُونُ لَهُ نَافِلَةً؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا ً . كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةً وَهُوَ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا؟ تَكُونُ لَهُ فَضِيلَةً وَأَجْراً. [٢٢١٩٦]

• إسناده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ الْإِسراء]

1.7. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ هَوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لأُمَّتِي فِيه ). [١٠٨٣٩]

\* حسن لغيره. (ت)

قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ آَدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ [الإسراء: ٨٠]

المُعْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ آَدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَئنًا نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

\* إسناده ضعيف. (ت)

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [الإسراء: ٥٥]

النّبِيِّ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِيِّ عَلَى عَبِدِ الله، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِيِّ عَلَى عَبِيبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَوْثِ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَبِيبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَرَوَكَا عَلَى فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَوا: يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحُ؟ فَقَامَ، فَتَوَكَّأَ عَلَى فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحُ؟ فَقَامَ، فَتَوَكَّأَ عَلَى

الْعَسِيبِ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ اللَّهِ مَنْ أَلْمِهِ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالَمُ ال

\* إسناده صحيح. (ت)

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١]

اذْهَبْ بِنَا إِلَى النّبِيِّ - وَقَالَ يَزِيدُ: إِلَى هَذَا النّبِيِّ - حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَلَقَدُ عَالَيْنِيِّ - وَقَالَ يَزِيدُ: إِلَى هَذَا النّبِيِّ - حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَلَقَدُ عَالَيْنِي عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّه

نَبِيٍّ، وَإِنَّا نَخْشَى \_ قَالَ يَزِيدُ: إِنْ أَسْلَمْنَا \_ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ. [١٨٠٩٢]

\* إسناده ضعيف. (ت ن جه)

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا ﴾ [الإسراء: ١١١]

1.77 - عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَـقُـولُ إِذَا تَـعَـزَّ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِ كَانَ يَـقُـولُ إِذَا تَـعَـزَّ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِ كَانَ يَـقُـولُ إِذَا تَـعَـزَّ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُرْمِيكُ فِ النَّـورَةِ.

 □ وفي رواية: آيةُ الْعِزِّ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا ﴾ الآية كُلَّهَا.

• إسناده ضعيف.

#### (۱۸) سورة الكهف

قوله تعالى: ﴿إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ [التعهف: ٢٩] ﴿ وَانْ مَفْوَان بْن يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اللَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ) قَالُوا لِيَعْلَى، فَقَالَ: أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الله وَ الله عَلَى مَفْوَلُ:

﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ قَالَ: لَا، وَالَّذِي نَفْسُ يَعْلَى بِيَدِهِ، لَا أَدْخُلُهَا أَبُداً حَتَّى أَعْرَضَ عَلَى الله وَ الله وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ حَتَّى أَبُداً حَتَّى الله وَ الله وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ حَتَّى أَبُداً وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ حَتَّى أَلُقَى الله وَ اللهُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّ

• إسناده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩]

1.7٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ قَالَ: ﴿ كَاللَّهُ مِنْ وَقُولُ وَجُهِهِ فِيهِ ). [١١٦٧٢] \* إسناده ضعيف. (ت)

َ وَفِي رُوايَة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الأَنْبِيَاءَ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: (رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا، وَعَلَى هُودٍ، وَعَلَى صَالِحٍ). [٢١١٣٠]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم، والثاني إسناده ضعيف. (د ت)

### (۱۹) سورة مريم

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنَنَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مريم: ١٤] ١٠٧٠ ـ [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيلَ: (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟) قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنَنَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُ. مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ﴾ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَاۚ ﴾ [مريم: ٧١] ١٠٧١ ـ عَنْ عَبْدِ الله: ﴿وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَاۚ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ كُلُّهُمْ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ). [٤١٤١]

\* إسناده حسن. (ت مي)

١٠٧٢ - عَنْ أَبِي سُمَيَّة، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعاً، ثُمَّ يُنَجِّي الله بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعاً، ثُمَّ يُنَجِّي الله الَّذِينَ اتَّقَوْا، فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ: يَرُدُّونَهَا جَمِيعاً \_ وَقَالَ سُلَيْمَانُ مَرَّةً: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعاً \_ الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُونَهَا مُؤْمِنٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلِكَ الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُونَهَا جَمِيعاً .

فَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: صُمَّتَا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَيَّةِ يَقُولُ: (الْوُرُودُ: اللَّخُولُ، لَا يَبْقَى بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْداً وَسَلَاماً، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، دَخَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْداً وَسَلَاماً، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجاً مِنْ بَرْدِهِمْ، هِمُّ نُنُجِي ٱللَّذِينَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجاً مِنْ بَرْدِهِمْ، هُمُّ نُنُجِي ٱللَّذِينَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجاً مِنْ بَرْدِهِمْ، هُمُّ نُنُجِي ٱللَّذِينَ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

• إسناده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ عِايَنِنَا﴾ [مريم: ٧٧] ١٠٧٣ ـ [ق] عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَيْناً، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا، وَالله لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: وَالله لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: فَإِنِّي إِذَا مُتُّ ثُمَّ بُعِثْتُ جِئْتَنِي وَلِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَعْطَيْتُكَ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَذِى كَفَرَ جِايَئِينَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ وَلَدٌ، فَأَعْطَيْتُكَ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَذِى كَفَرَ جَايَئِينَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا الله وَوَلَدًا الله وَوَلَدًا الله فَرَدًا الله عَوْلِهِ: ﴿وَيَأْنِينَا فَرْدًا الله عَنْ الله وَلَدًا الله الله وَوَلَدًا الله وَلَدًا الله وَلَدًا الله وَلَدًا الله وَلَا الله وَلَدًا الله وَلَا الله وَلَدًا الله وَلَا الله وَلَدًا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله

• إسناده ضعيف.

## (٢١) سورة الأنبياء

قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِنَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥ من عَائِشَة: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَمْلُوكِينَ يَكُذِبُونَنِي جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يَكُذِبُونَنِي وَيَعْصُونَنِي، وَأَضْرِبُهُمْ وَأَسُبُّهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي، وَأَضْرِبُهُمْ وَأَسُبُّهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (يُعْصَونَنِي مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيّاهُمْ. وَأَنْ كَانَ عَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيّاهُمْ. فَوْنَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ فَابُكَ إِيّاهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الله عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ إِيّاهُمْ مَنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قِبَلَكَ) عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ مَنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قِبَلَكَ، وَإِنْ كَانَ فَصَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قِبَلَكَ) فَعَالُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قِبَلَكَ) فَعَالُ لَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ فَصَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قِبَلَكَ) فَعَالَ الرَّجُلُ يَبْكِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْقِ وَيَعْرِفُ، فَقَالُ فَا الرَّجُلُ يَبْكِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْقُ وَيَهُمْ مَنْكَ الْفَضَلُ الرَّرِعِلَ مُ فَقَالُ لَعُمْ مَنْكَ الْفَضَلُ الرَّهُ عَلَى الْمُعْمَ مُ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ لَا عَلَى الرَّالِي عَلَيْكَ مَا لَكُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مُ لَكُونَ الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْفَالُ الْعُمْ مِنْكَ الْفُولِ اللهُ عَلَيْكَ الْكَاكَ عَلَيْكُمْ الْفَالِكُ اللْهُ الْفَالِ اللهُ عَلَيْكَ الْمُ الْفَالِكُ عَلَى الْفُولُ اللهُ الْكُولِ اللهُ الْفَالَ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَلْكُ الْفَالُكُ الْفَالُ الْفَالِ اللْفَالِ الْفَالِ اللهُ عَلَيْكَ الْفَالِ اللهُ عَلَى الْفَالَ الْمُؤْقِلُ الْفَالِ الْفَالُكُ الْهُمْ مِنْكُ الْفُضُلُ اللْفَيْ الْفَالِ اللهُ الْفَالِ اللْفَالِ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفُلُ لَهُ الْفُلْ الْفُولُ اللهُ الْفَالِ اللهُ الْفَالِهُ الْفَ

رَسُولُ الله ﷺ: (مَا لَهُ؟ مَا يَقْرَأُ كِتَابَ الله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْفَيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ ﴿ فَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله اللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا خَيْراً مِنْ فِرَاقِ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي: عَبِيدَهُ - إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ .

\* حدیث ضعیف. (ت)

### (۲۲) سورة الحج

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْوِ ﴾ [الحج: ٢٥]

١٠٧٦ - عَنْ شُعْبَة: عَنِ السُّدِّيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله - قَالَ لِي شُعْبَةُ: وَرَفَعَهُ، وَلَا أَرْفَعُهُ لَكَ - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَ الله عَبْدَ الله - قَالَ لِي شُعْبَةُ: وَرَفَعَهُ، وَلَا أَرْفَعُهُ لَكَ - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلْمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

• إسناده حسن روي مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح.

قوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [الحج: ٣٩]

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ مَكَّة، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَذِنَ لِللَّهِ مَا لَكُونَ لَيَهْلِكُنَّ مَ فَلَوْلَتُ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الله قَالَ: فَعُرِفَ أَنَهُ مَيْكُونُ قِتَالٌ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ أُوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ. [١٨٦٥] \* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت ن)

## (٢٣) سورة المؤمنون

## قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٩٨٠ [المؤمنون]

١٠٧٨ عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ فَيْ اللهِ قَالَ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ الله وَ اللهُ وَ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا مَسَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا) ثُمَّ قَالَ: (لقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة) وَأَرْضَعَا ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ عَلَيْنَا وَلا تُعَشِّرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة) وَأَرْضَعَنَا وَلا تَعْشَرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة) وَأَرْضَعَنَا وَلا تَعْشَرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّة عُلَى عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّة عُلَى عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّة عُلَى عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّة عُلَى الْعَشْرَ آيَاتٍ.

\* إسناده ضعيف. (ت)

## قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا فَقَلُونَهُمْ وَجِلَّةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]

١٠٧٩ عَنْ أَبِي خَلَفٍ مَوْلَى بَنِي جُمَحِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْزَمَ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ عُمَيْرٍ، مَل يَعْنِي: عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، مَل يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا، أَوْ تُلِمَّ بِنَا؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ أُمِلَكِ، عُمَيْرٍ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا، أَوْ تُلِمَّ بِنَا؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ أُمِلَكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتَ تَفْعَلُ، قَالَ: جِئْتُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ آيَةٍ فِي فَقَالَتْ: مَا كُنْتَ تَفْعَلُ، قَالَ: جِئْتُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ آيَةٍ فِي كَتَابِ الله وَ لَكُنْ مَا آتَوْا)، أَوْ (الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتُوا)، أَوْ (الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتُوا)، فَقَالَتْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لإِحْدَاهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لإِحْدَاهُمَا أَحْبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لإِحْدَاهُمَا أَحْبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لإِحْدَاهُمَا أَحْبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَوْ اللَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتُوا)، قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله وَيَهِمَا وَكَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، وَكَذَلِكَ أَنْزِلَتْ، وَكَذَلِكَ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنَّ الْهِجَاءَ حَرْفٌ. [٢٤٦٤١]

• إسناده ضعيف.

١٠٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله فِي هَذِهِ الآيَةِ:
 ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمِ مُرْجِعُونَ ﴿ يَكُونُ اللهُ ؟ يَا رَسُولَ الله ؟ هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَهُو يَخَافُ الله ؟ قَالَ:
 (لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ، يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يُخَافُ الله وَ الله وَيَتَلَى الله وَيَتَصَدَّقُ وَهُو يُخَافُ الله وَ الله وَ الله وَيَتَلَى الله وَيَتَصَدَّقُ وَهُو يُخَافُ الله وَ وَيَتَلَى الله وَيَتَصَدَّقُ وَهُو يُخَافُ الله وَ وَيَتْلِ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

## قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [المؤمنون]

\* إسناده ضعيف. (ت)

### (٢٥) سورة الفرقان

قوله تعالى: ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْيُومَ ثُبُورًا وَاحِدًا ﴾ [الفرقان: ١٤]

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: (أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إِبْلِيسُ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ، وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ يَكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إِبْلِيسُ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ، وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا ثُبُورَاهُ، وَهُمْ يُنَادُونَ: يَا ثُبُورهُمْ، فَيُقَالُ: حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا ثُبُورَهُ، فَيُنَادُونَ: يَا ثُبُورَهُمْ، فَيُقَالُ: حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا ثُبُورَهُ، فَيُنَادُونَ: يَا ثُبُورَهُمْ، فَيُقَالُ: ﴿ حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا ثُبُورَهُ مَنْ خُلُولُ وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا حَثِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

• إسناده ضعيف.

#### (۲۸) سورة القصص

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]

### (٢٩) سورة العنكبوت

قوله تعالى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكَّرِ ﴾ [العنعبوت: ٢٩]

1.48 عَنْ أُمِّ هَانِئِ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرِ ﴾ قَالَ: (كَانُوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ لَعَالَى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرِ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ ). [٢٧٣٨٣] الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ ). [٢٧٣٨٣] 

\* إسناده ضعيف. (ت)

# (۳۰) سورة الروم

## قوله تعالى: ﴿الَّمَّ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ﴾ [الروم]

١٠٨٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْمَرْ آَيُ فَلِبَتِ ٱلرُّومُ ۗ قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: كَانَ الْمُشْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى الرُّومِ؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فَالَرَسَ؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ: (أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ) قَالَ: فَذَكَرَهُ لِرَسُولُ الله عَلَيْهَ: (أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ) قَالَ: فَذَكَرَهُ

أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلاً، فَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: (أَلا جَعَلْتَهَا إِلَى دُونَ - قَالَ: أَرَاهُ قَالَ: الْعَشْرِ؟ -) قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: الْبِضْعُ: مَا دُونَ الْعَشْرِ - ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: الْبِضْعُ: مَا دُونَ الْعَشْرِ - ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَوْمِيدٍ يَفْرَحُونَ فَيْلِكَ أَلُومُ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت)

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ﴾ [الروم: ٥٤]

1.47 - عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ: ﴿ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ﴿ ضُعْفٍ ﴿ فُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفُ ﴿ فَوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفُ ﴾ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفُ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ الله عَلَى مَن نَعْفُ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ كَمَا قَرَأْتَ عَلَى "، فَأَخَذَ عَلَى كَمَا أَخَذْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ كَمَا قَرَأْتَ عَلَى "، فَأَخَذَ عَلَى كَمَا أَخَذْتُ عَلَى مَا فَرَأْتَ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله المُعْلَى الله الله المَا الله المَا الله المَا الله الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله الله المَا الله المُنْ الله المَا الله المَا الله المَا الله المُنْ الله المَا المَا الله المَا الله المَا المُنْ الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا المَا

\* إسناده ضعيف. (د ت)

#### (٣١) سورة لقمان

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ ﴾ [القمان: ٦] ١٠٨٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكَنَّارَاتِ \_ يَعْنِي: الْبَرَابِطَ وَالْمَعَازِفَ \_ وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَقْسَمَ الْبَرَابِطَ وَالْمَعَاذِفَ \_ وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَقْسَمَ رَبِّي وَ عَلَىٰ بِعِزَّتِهِ: لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ، وَلَا يَسْقِيهَا صَبِيّاً صَغِيراً إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ، وَلَا يَدَعُهَا عَبْدٌ إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ، وَلَا يَدَعُهَا عَبْدُ مِنْ عَبِيدِي مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَلَا يَجِلُّ مِنْ عَبِيدِي مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَلَا يَجِلُ بَيْعُهُنَّ وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ لِللْمُغُنَّى وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ، وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ مَلَا يَجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ لِلْمُغَنِّياتِ.

[1777]

قَالَ يَزِيدُ: الْكَنَّارَاتِ: الْبَرَابِطُ.

\* إسناده ضعيف جداً. (ت جه)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ۱۰۱۰، ۱۰۱۱].

### (٣٢) سورة السجدة

قوله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى ﴾ [السجدة: ٢١] العلام مِن الله الله عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ

ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ فَالَ: الْمُصِيبَاتُ وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَيَا وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَيَا وَالْبُطْشَةُ وَاللِّزَامُ.

## (٣٣) سورة الأحزاب

قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٤]

• ١٠٩٠ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ الله عَبْلُ: ﴿مَّا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴿ مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ قَوْلَ الله عَبْلُ: ﴿مَّا جَعَلَ اللّهُ يَكُلُ يَوْماً يُصَلِّي، قَالَ: فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ: قَامَ نَبِيُّ الله عَيْفِي يَوْماً يُصلِّي، قَالَ: فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ اللّهُ يَكُونُ لَهُ قَلْبَيْنِ، قَالَ: قَلْباً مَعَكُمْ، وَقَلَباً مَعَهُمْ؟ اللّه وَ الله وَ اللّهُ الله وَ وَاللّه وَ الله وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَ الله وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَلَهُ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]

الله بن عُمَر قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا اللهُ بَن عُمَر قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا وَيُوهُمْ لِلْاَبَآبِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ وَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِلْاَبَآبِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللهُ عَندَ اللهُ عَندَ اللهُ عَندَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]

إِلَّهُ الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ وَنِدَاؤُهُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَقْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَقْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُو يَقُولُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُو يَقُولُ عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُو يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهِ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ اللّهَ لَكُم مَعْفِرَةً وَلَا عَظِيمَا فَيْكُ فَلَا عَظِيمَا فَيْهُ وَلَا عَظِيمَا فَلَا اللهِ اللّهُ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ مَعْفِيهَ وَلَا عَظِيمَا فَيْكُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَا لَعَظِيمَا فَيْكُولُ عَظِيمَا فَيْكُولُ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ

• إسناده صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبَّدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

• إسناده ضعيف وفي متنه غرابة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَمْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴿ [الأحزاب: ٥٠] ١٠٩٤ \_ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ.

• إسناده صحيح.

## قوله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١]

اللَّاتِي وَهَبْنَ النَّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ النَّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ النَّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ الْفُسَهُا النَّفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ: أَلَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ فَنَزَلَ أَوْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْكِنَ مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى الْمَرْأَةُ وَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاهُ مِنْهُنَ وَتُعُوى اللَّهُ وَلَيْكُ مَن تَشَاهُ مِنْهُنَ وَتُعُوى الله وَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن تَشَاهُ مِنْهُنَ وَتُعُوى اللَّهُ وَلَيْكُ مَن تَشَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَكُ فِي هَوَاكَ.

١٠٩٦ - [ق] عَنْ مُعَادة عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، ﴿ تُرَجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ﴾ مِنْهُنَ وَتُعْوِى آلِيْكُ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ

[78877]

ذَلِكَ إِلَيَّ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ، أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً.

قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

١٠٩٧ \_ عَنْ زِيَادٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ: لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيِّ كُلُّهُنَّ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيِّ كُلُّهُ هَنَّ، كَانَ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ هَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لِقَوْلِهِ: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ هُ قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ الله عَلِيْ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ.

\* إسناده ضعيف. (مي)

١٠٩٨ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ
 النِّسَاءُ.

\* حدیث ضعیف. (ت ن مي)

النّسَاءِ إِلّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ اللّهَ اللّهَ عَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ تَبَدّلُ بِهِنَ مِنْ أَزْفَج وَلَوْ أَعْجَبُك حُسُنُهُنَ إِلّا مَا اللّهَ اللّهَ عَنْ أَنْفَج وَلَوْ أَعْجَبُك حُسُنُهُنَ إِلّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾، فَأَحَلَّ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف، (ت)

## (٣٤) سورة سبأ

قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ ﴿ [سبأ: ١٧]

11. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَتَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْراً، إِلَّا أَنْ تَوَادُّوا الله، وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ ﴾.

• إسناده ضعيف.

### (٣٥) سورة فاطر

قوله تعالى: ﴿ثُمُّ أُورَثَنَا ٱلْكِنَابِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا﴾ [فاطر: ٣٢]

١١٠١ ـ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتٍ، أَوْ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي، وَارْحَمْ غُرْبَتِي، وَارْزُقْنِي جَلِيساً صَالِحاً. فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً ؛ وَارْزُقْنِي جَلِيساً صَالِحاً. فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً ؛ لأَنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿فَمِنْهُمْ وَالْحَزَنُ لِنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْكَ الْهُمُّ وَالْحَزَنُ لِنَا أَسْعِدَ﴾؛ يَعْنِي: الظَّالِمَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الْهُمُّ وَالْحَزَنُ وَمِنْهُمْ سَالِقُ وَالْحَزَنُ اللّهِ عَلَيْ حِسَاباً يَسِيراً ﴿وَمِنْهُمْ سَالِقُ وَالْحَرَاثِ اللّهِ عَلَيْ حِسَاباً يَسِيراً ﴿وَمِنْهُمْ سَالِقُ وَالْحَرَاثِ اللّهِ عَلَيْ حِسَاباً يَسِيراً ﴿وَمِنْهُمْ سَالِقُ وَالْحَرَاثِ اللّهِ عَلْمُ وَالْحَرَاثِ اللّهِ عَلْمَ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ اللّهِ عَلَى الْهُمُّ وَالْحَرَاثِ اللّهِ عَلْمَ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ وَالْحَرَاثُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِيقُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: (قَالَ الله عَنْ يَكُولُ: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنْهُمْ ظَالِمٌ لِيَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ أمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ أمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الَّذِينَ اللهَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، اقْتَصَدُوا، فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيراً، وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ،

• إسناده ضعيف.

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### (٣٦) سورة يس

## قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ [يس: ٣٨]

الْمَسْجِدِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، تَدْرِي أَيْنَ تَدْهَبُ الشَّمْسُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّهَا تَدْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ الشَّمْسُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّهَا تَدْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا، فَتَسْتَأُذِنَ فِي الرُّجُوعِ، فَيُؤْذَنَ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعَ إِلَى مَطْلَعِهَا، فَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا ثُمَّ قَرَأً: اللهَ عَمْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾).

□ وفي رواية قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَيْهِ بَرْذَعَةٌ أَوْ قَطِيفَةٌ، قَالَ: وَذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغِيبُ هَذِهِ؟) قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِئَةٍ، تَنْطَلِقُ حَتَّى تَخِرَّ لِرَبِّهَا سَاجِدَةً تَحْتَ (فَإِنَّهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِئَةٍ، تَنْطَلِقُ حَتَّى تَخِرَّ لِرَبِّهَا سَاجِدَةً تَحْتَ

الْعَرْشِ، فَإِذَا حَانَ خُرُوجُهَا أَذِنَ الله لَهَا فَتَحْرُجُ فَتَطْلُعُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْثُ تَغْرُبُ حَبَسَهَا، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْثُ تَغْرُبُ حَبَسَهَا، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ فَيُقُولُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غِبْتِ، فَلَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً فَيَقُولُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غِبْتِ، فَلَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا).

## قوله تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰۤ أَفُوهِهِم ﴾ [يس: ١٥]

مَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنَ الإِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الأَفْوَاهِ، فَخْذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الشِّمَالِ).

[1747]

حسن لغيره دون قوله: «مِنَ الرِّجْلِ الشِّمَال».

## (۳۷) سورة الصافات

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ ٱلْبَافِينَ ﴿ السَّا الصافات ]

الله عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ قَالَ: (سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ).

\* اسناده ضعیف. (ت)

#### (۳۸) سورة ص

## قوله تعالى: ﴿ صَ ۚ وَالْفُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ۞ ﴿ [ص]

الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: (يَا عَمِّ أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: (يَا عَمِّ أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ)، قَالَ: مَا هِي؟ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ)، قَالَ: مَا هِي؟ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا الله) فَقَامُوا: فَقَالُوا: أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً؟ قَالَ: وَنَزَلَ: ﴿ مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ فَى الذِّكْرِ فَى الذِّكْرِ فَى الذِّكْرِ فَى الذِّكْرِ فَى الذِّكْرِ فَا الله عَلَى المُعَلَى الله عَلَى المَلْمُ الله عَلَى اللهُ

\* إسناده ضعيف. (ت)

### (۳۹) سورة الزمر

#### قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

11.۸ عن الزُّبَيْرِ وَ النَّهُ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ ، مَعَ النَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّنْ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ خُصُومَتِنَا فِي اللَّنْيَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) ، وَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْعُلُنَ يَوْمَبِذِ عَنِ خُصُومَتِنَا فِي اللَّنْيَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) ، وَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْعُلُنَ يَوْمَبِذٍ عَنِ اللّهُ اللهُ الل

\* إسناده حسن. (ت)

## قوله تعالى: ﴿ لَا نَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الآيَةِ: (يَعْبَادِيَ اللَّذِينَ اَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَىٰ اَنفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ فَوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَا مَنْ أَشْرَكَ إِلَا مَنْ أَشْرَكَ عَرَّاتِ ..

• إسناده ضعيف.

﴿ ١١١٠ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ يَعْبَادِى النَّبِيَ ﷺ يَقْوَلُ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَى الْفُسِهِمُ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

\* إسناده ضعيف. (ت)

## قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]

حَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ الله السَّمَاءَ عَلَى ذِهْ جَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ الله السَّمَاءَ عَلَى ذِهْ جَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ الله السَّمَاءَ عَلَى ذِهْ، وَالْجِبَالَ عَلَى ـ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ \_ وَالأَرْضَ عَلَى ذِهْ، وَالْمَاءَ عَلَى ذِهْ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهْ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهْ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهْ؟ كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُلْ: ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾.

\* حسن لغيره. (ت)

### (٤٠) سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ أَدْعُونِ ٓ أَسۡتَجِبُ لَّكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠]

الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسَّتَحِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّيْ َ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللل

\* إسناده صحيح. (د ن جه)

## (٤١) سورة فصلت

#### قوله تعالى:

﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٧]

١١١٤ ـ [ق] عَنْ عَبْد الله قَالَ: إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلَانِ ثَقَفِيًّانِ وَخَتَنُهُمَا ثَقَفِيٌّ، كَثِيرةٌ دَخَلَ رَجُلَانِ ثَقَفِيٌّانِ وَخَتَنُهُمَا ثَقَفِيٌّ، كَثِيرةٌ شُحُومُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَتَحَدَّثُوا بِحَدِيثٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ شُحُومُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَتَحَدَّثُوا بِحَدِيثٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ أَحُدُهُمْ لِطَاحِبِهِ: أَتُرَى اللهَ وَ لَكُ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ، قَالَ الْآخَرُ: أَرَاهُ يَسْمَعُ إِذَا خَافَتْنَا، قَالَ الْآخَرُ: لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا خَافَتْنَا، قَالَ الْآخَرُ: لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْعًا إِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَنِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْعًا إِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَنِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ

فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَجَلَى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ ﴾ الْآية.

### (٤٢) سورة الشورى

#### قوله تعالى:

﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتُ أَيْدِيكُو ﴾ [الشورى: ٣٠]

1110 عَنْ عَلِيّ ضَلِيه قَالَ: أَلا أُخبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَي كَثِيرٍ ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ فِي اللّه بَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ، فَالله تَعَالَى أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَلَيْهِمُ الله تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ، فَالله تَعَالَى أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ ).

• إسناده ضعيف.

### (٤٣) سورة الزخرف

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا ﴾ [الزخرف: ٥٥]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ عُلِّمْتُ آيَةً مِنَ القُرْآنِ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ عُلِّمْتُ آيَةً مِنَ القُرْآنِ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ، فَمَا أَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَمَا أَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَيَسْأَلُوا عَنْهَا؟ ثُمَّ طَفِقَ يُحَدِّثُنَا، فَلَمَّا قَامَ، تَلاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ سَأَلْنَاهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ، عَبَّاسٍ، ذَكَرْتَ أَمْسِ أَنَّ آيَةً مِنَ القُرْآنِ، لَمْ يَسْأَلُكَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ،

فَلا تَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا؟ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْهَا، وَعَنِ اللاتِي قَرَأْتَ قَبْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ وَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْهَا، وَعَنِ اللاتِي قَرَأْتَ قَبْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ لِقُرَيْشٍ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله فِيهِ خَيْرٌ) وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَا وَعَبْداً مِنْ عِبَادِ الله صَالِحاً، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً، فَإِنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيّاً وَعَبْداً مِنْ عِبَادِ الله صَالِحاً، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً، فَإِنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيّاً وَعَبْداً مِنْ عِبَادِ الله صَالِحاً، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً، فَإِنَّ مِيسَى كَانَ نَبِيّاً وَعَبْداً مِنْ عِبَادِ الله صَالِحاً، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً، فَإِنَّ مَرْيَمَ عَلَى اللهَ وَهَلُونَ؟ قَالَ: هُوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا يَصِدُونَ؟ قَالَ: مَنْ عَبْدُ فَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا يَصِدُونَ؟ قَالَ: هُوَمُكَ مِنْهُ لِيَسَاعَةِ وَ [الزخرف: ١٦] قَالَ: هُو خُرُوجُ عِيسَى يَضِجُونَ، ﴿ وَإِنَّهُ لِيَلِمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ١٦] قَالَ: هُو خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَنِي قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [الزخرف: ١٦] قَالَ: هُو خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَنْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

• إسناده حسن.

## قوله تعالى: ﴿وَنَادَوا يُكَالِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]

### (٤٤) سورة الدخان

قوله تعالى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الدَّخَانَ السَّمَآءُ

الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ اللهَ تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ اللهَ يَوْمَ اللهَ تَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ آلَ الله إلى آخِرِهَا: يَغْشَاهُمْ يَوْمَ اللهَيَامَةِ دُخَانٌ يَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ، حَتَّى يُصِيبَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ: الله فَقَالَ عَبْدُ الله: مَنْ عَلِمَ عِلْماً، فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: الله فَقَالَ عَبْدُ الله: مَنْ عَلِمَ عِلْماً، فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: الله

أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا لأَنَّ قُرَيْشاً لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَانَ هَذَا لأَنَّ قُرَيْشاً لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ قَحْظُ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَنْظُرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ مِنَ الْجَهْدِ، فَأَنْزَلَ الله وَعَلَى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ فَ الْجَهْدِ، فَأَنْزَلَ الله وَعَلَى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ فَي النَّسَ هَاذَا عَذَاكُ أَلِيمُ فَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

## (٤٦) سورة الأحقاف

## قوله تعالى: ﴿أَوْ أَثَارَوْ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٤]

المُعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَفْوَان بْن سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَقَاف: ٤]، قَالَ: إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَقَاف: ٤]، قَالَ: (الْحَقَّا).

### • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]

• ١١٢ ـ عَنْ سُفْيَان، قَالَ عَمْرٌو: وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا اللّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ: ﴿ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ إلَيْكَ ﴾ وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ: ﴿ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ قَالَ: بِنَحْلَة، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الآخِرةَ ﴿ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ

غُلْفاً .

لِكًا ﴿ الْجَنِ قَالَ سُفْيَانُ: اللَّبَدُ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَاللِّبَدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ كَاللِّبَدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ .

• حسن لغيره.

### (٤٨) سورة الفتح

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الفتح الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ النَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ الله عَلَيْ فِي الْقُرْآنِ الله عَلَيْ وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ الله عَلَيْ وَالله الله الله عَلَيْ وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا الله عَلَيْ وَالله الله الله وَالله الله الله وَلَا الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلَا عَلَيْظِ وَلَا سَخَابٍ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَسْتَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ \_ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً

قَالَ عَطَاءُ: لَقِيتُ كَعْباً فَسَأَلْتُهُ فَمَا اخْتَلَفَا فِي حَرْفِ إِلَّا أَنَّ كَعْباً يَقُولُ بِلُغَتِهِ: أَعْيُناً عُمُومَى وَآذَاناً صُمُومَى وَقُلُوباً غُلُوفَى، قَالَ يُونُسُ: عُلْفَى.

قوله تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] ١١٢٧ ـ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ قَالَ: أَنْ لَا يَفِرُّوا.

• هذا الأثر إسناده محتمل للتحسين.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ النَّقُوىٰ ﴿ [الفتح: ٢٦] 117٣ ـ عَنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (﴿وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ ﴾ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله). [٢١٢٥٥]

\* إسناده ضعيف. (ت)

### (٤٩) سورة الحجرات

قوله تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ [الحجرات: ٢]

 قَالَ أَنَسٌ: وَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ فِينَا بَعْضُ الانْكِشَافِ، فَجَاءَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ فِينَا بَعْضُ الانْكِشَافِ، فَجَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَقَدْ تَحَنَّظُ وَلَبِسَ كَفَنَهُ، فَقَالَ: بِعْسَمَا تُعَوِّدُونَ أَقْرَانَكُمْ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. [١٢٣٩٩]

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ [الحجرات: ٤]

الله عَنِي الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ: أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ الله عَلَيْهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ، وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَالَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ: كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: (ذَاكَ الله عَلِيْ). [10991]

• إسناده ضعيف،

## قوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَالٍ ﴾ [الحجرات: ٦]

المَعْنَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَدَعَانِي إِلَى الإِسْلَامِ، فَدَخَلْتُ فِيهِ، وَأَقْرَرْتُ بِهِ، عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَدَعَانِي إِلَى الإِسْلَامِ، فَدَخَلْتُ فِيهِ، وَأَقْرَرْتُ بِهِ، فَدَعَانِي إِلَى الرَّبُعُ إِلَى فَدَعَانِي إِلَى الرَّكَاةِ، فَمَنْ الله، أَرْجِعُ إِلَى فَدَعَانِي إِلَى الرَّكَاةِ، فَمَنْ الله، أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِي، فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَدَاءِ الرَّكَاةِ، فَمَنْ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَى رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الرَّكَاةِ، فَنَ الرَّكَاةِ، فَمَنْ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الرَّكَاةِ، فَنَ الرَّكَاةِ، فَمَنْ الله عَلَيْ رَسُولًا الله عَلَيْ وَسُولًا الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله الله الله المَالِهُ الله الله الله الله المَنْ الله الله المَالِهُ الله المَالِهُ الله الله الله المُلْعِلَةُ الله الله المَالِهُ الله المَالِهُ الله الله المَالِهُ الله المَالِهُ اللهُ الله المَالِهُ الله المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَهُ، وَبَلَغَ الإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ، احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ، فَلَمْ يَأْتِهِ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنَ الله ﷺ وَرَسُولِهِ، فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتاً يُرْسِلُ

إِلَيَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُلْفُ، وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ، فَانْطَلِقُوا، فَنَأْتِيَ رَسُولَ الله ﷺ.

وَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ، فَرِقَ، فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ، وَأَرَادَ قَتْلِي، فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ.

فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ، لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ، قَالَ لَهُمْ: إِلَى لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيهُمْ، قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَن بُعِثْتُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ مَن بُعثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنعْتَهُ الزَّكَاةَ، وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ قَالَ: بَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنعْتَهُ الزَّكَاةَ، وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ قَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً، وَلا أَتَانِي فَلَمَّا دَحَلَ الْمَحَارِثُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقُ، قَالَ: (مَنعْتَ الزَّكَاةَ، وَلَا أَتَانِي فَلَمَّا دَحَلَ الْمَحَارِثُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِ، قَالَ: (مَنعْتَ الزَّكَاةَ، وَلَا أَتَانِي، وَمَا أَشْبُلُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مَا رَأَيْتُهُ، وَلا أَتَانِي، وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَى عَنَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ، وَلا أَتَانِي، وَمَا أَقْبَلْ مَن الله وَلَى اللهُ عَلَى مَا رَأَيْتُهُ، وَلا أَتَانِي، وَمَا الله عَلَى مَا مَنْوَلِ الله عَلَى الله وَلَكُنْ إِنَّ مَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ نَدِمِينَ أَنْ مَنَالِهُ وَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ وَلَعْ مَا الله عَلَيْمُ وَيَعْمَةً وَالله عَلَى الله عَلَيْمُ وَلِيقً الله عَلَى الله وَلِيلَ الْمَكَانِ : ﴿ فَضَلَكُ مِنَ الله وَيْعَمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَعْمَا لَا الْمَكَانِ : ﴿ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَيْعَمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ اللهِ وَيْعَمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ الله وَيْعَمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَا الْمَكَانِ : ﴿ فَضَلَلْ مِنَ الله وَيْعَمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ الله وَلِعْمَةً وَالله عَلَيْمُ الله وَيْعَمَةً وَاللّه عَلَيْمُ الله وَلِعْمَالِه وَلِهُ وَلَا المَعْمَالِ الله عَلَيْمُ الله وَلِيمَا الله عَلَى الله وَلِعْمَا الله عَلَيْمُ الله وَلِعْمَالًا عَلَى الله وَلِعْمَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْهُ عَلَيْمُ الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله ولَا الله الله والله الله المُعْلَى الله والله الله الله الله المُعْلَا الله الله الله الله الله الله المُعْلَا الله المُعْلِقُولُ

<sup>•</sup> حسن بشواهده.

### قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَابُرُوا إِلَّا لَّقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]

المماع عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلِمَةَ ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّا لَقَابِ ﴾ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ مِنْ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، فَكَانَ إِذَا دَعَى أَحَداً مِنْهُمْ بِاسْم مِنْ مِنْ الله إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا: قَالَ: فَنَزَلَتْ: وَلَا نَابَرُوا بِاللَّا لَقَالِ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَابَرُوا بِاللَّا لَقَالِ: فَنَزَلَتْ اللهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا: قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّا لَقَالِ: فَا رَسُولَ الله إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا: قَالَ: هَالَا اللهُ إِنَّهُ مَنْ اللهُ إِنَّا لَقَالِ اللهُ إِنَّهُ الْمُعْلِي اللهُ إِنَّهُ مِنْ هَذَا اللهُ إِنَّهُ مِنْ هَذَا اللهُ إِنَّهُ لَقَالِ اللهُ إِنَّهُ لَعَلَى اللهُ إِنَّهُ مِنْ هَذَا اللهُ إِنَّا لَقُلْ إِنَّهُ مِنْ هَذَا اللهُ إِنَّهُ مَا إِنَّهُ لِنَا اللهُ إِنَّهُ مَنْ اللهُ إِنَّا لَقُلْ إِلَا لَهُ اللهُ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّالًا لَقَالِ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّالَ لَقُلْ إِلَا لَا لَهُ إِنَا لَا لَهُ إِنْ اللَّهُ لَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَا لَهُ إِنْ إِلَا لَا لَهُ إِنَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَا إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ لَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَا لَوْلَا لَا إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَا إِلَا لَهُ لَهُ إِلَى إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ مُ إِلَا مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا اللّهُ إِلَا لَلْكُ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَا لِهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

#### (٥١) سورة الذاريات

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ النارياتِ]

الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَمَرَرْتُ بِالرَّبَلَةِ، فَإِذَا عَجُوزٌ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَمَرَرْتُ بِالرَّبَلَةِ، فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَقَالَتْ لِي: يَا عَبْدَ الله، إِنَّ لِي إِلَى الله عَنْ رَسُولِ الله عَيْقَ حَاجَةً، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغِي إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَحَمَلْتُهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولِ الله عَيْقَ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: الْمَدِينَةَ فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ، وَبِلَالُ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْقَ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: فَمَلَدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْها، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: فَدَحَلَ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: فَمَلَدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْها، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: فَدَحَلَ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: مَنْزِلَهُ لَ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْها، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: فَدَحَلَ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: فَقُلْتُ وَيَلَ اللَّهُ مُنْ وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ شَيْءٌ؟) قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَتْ لَنَا اللَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَطَالَتْنِي أَنْ اللَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَسَأَلْنَنِي أَنْ اللَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَسَأَلْنَنِي أَنْ اللَّهُ الْذَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُعَلِ الْمُعْلِ الْمَالِ اللَّهُ الْوَدُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهِ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

الدَّهْنَاءَ، فَحَمِيَتِ الْعَجُوزُ، وَاسْتَوْفَزَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، فَإِلَى أَيْنَ تَضْطَرُّ مُضَرَكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا مَثَلِي، مَا قَالَ الأَوَّلُ: مِعْزَاةُ كَيْنَ تَضْطَرُّ مُضَرَكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا مَثَلِي، مَا قَالَ الأَوَّلُ: مِعْزَاةُ حَمَلَتُ حَمْلَتُ هَذِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّهَا كَانَتْ لِي خَصْماً أَعُوذُ بَمَلَتْ حَمْلَتُ هَرَسُولِهِ أَنْ أَكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ.

قَالَ: (هِيهُ، وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟) وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، وَلَكِنْ يَسْتَطْعِمُهُ، قُلْتُ: إِنَّ عَاداً قَحَطُوا فَبَعَثُوا وَافِداً لَهُمْ، يُقَالُ لَهُ: قَيْلٌ، فَمَرَّ بِمُعَاوِيةَ بْنِ بَكْرٍ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْراً يَسْقِيهِ الْخَمْرَ، وَتُعَنِّيهِ فَمَرَّ بِمُعَاوِيةَ بْنِ بَكْرٍ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْراً يَسْقِيهِ الْخَمْر، وَتُعَنِّيهِ جَبَالٍ جَبَالٍ يُقَالُ لَهُمَا: الْجَرَادَتَانِ، فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ جِبَالٍ جَبَالٍ بَهَامَةَ، فَنَادَى: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجِئْ إِلَى مَرِيضٍ فَأَدَاوِيَهُ، وَلَا إِلَى أَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ، اللَّهُمَّ اسْقِ عَاداً مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ، فَمَرَّتْ بِهِ وَلَا إِلَى أُسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ، اللَّهُمَّ اسْقِ عَاداً مَا كُنْتَ مُسْقِيهُ، فَمَرَّتْ بِهِ مَنَاتَكَ شُودِيَ مِنْهَا: اخْتَرْ، فَأَوْمَا إِلَى سَحَابَةٍ مِنْهَا سَوْدَاءَ، فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَاتُ سُودٌ فَنُودِيَ مِنْهَا: اخْتَرْ، فَأَوْمَا إِلَى سَحَابَةٍ مِنْهَا سَوْدَاءَ، فَمَا لَيْعِنِي مَنْهَا: خُذْهَا رَمَاداً رِمْدِداً ولَا تُبْقِ مِنْ عَادٍ أَحَداً، قَالَ: فَمَا فَنُودِيَ مِنْهَا: خُذْهَا رَمَاداً رِمْدِداً ولَا تُبْقِ مِنْ عَادٍ أَحَداً، قَالَ: فَمَا مَنَ الرِّيحِ، إِلَّا قَدْرَ مَا يَجْرِي فِي خَاتِهِي هَلَاهُ مَا الرِّيحِ، إِلَّا قَدْرَ مَا يَجْرِي فِي خَاتِهِي هَلَاءً مَلَاءً هَذَا، حَتَّى هَلَكُوا.

قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَصَدَقَ قَالَ: فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ إِذَا بَعَثُوا وَافِداً لَهُمْ، قَالُوا: لَا تَكُنْ كَوَافِدِ عَادٍ.

\* حديث حسن. (ت جه)

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ﴾ [الناريات: ٥٥]

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ الله عَلَيْةِ:
 (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (دت)

## (٥٢) سورة الطور

## قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ ﴾ [الطور: ٢١]

• إسناده ضعيف.

### (٥٣) سورة والنجم

## قوله تعالى: ﴿ وَهُو بِٱلْأُنِّي ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِمِ النَّهِمِ النَّهِمِ النَّهِمِ

مُورَتِهِ إِلّا مَرَّتَهُ فِي صُورَتِهِ إِلّا مَرَّتَهُ مَا الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، فَأَرَاهُ صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَهُ فَسَدُ الأُفْقَ، وَأَمَّا الأُخْرَى، فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ. وَقَوْلُهُ: صُورَتَهُ فَسَدَّ الأُفْقَ، وَأَمَّا الأُخْرَى، فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقَ الْأَفْقَ الْأَفْقَ الْأَفْقَ الْأَفْقِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

### (٥٤) سورة القمر

## قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ شَكَّ ﴿ القمر]

الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى

#### (٥٥) سورة الرحمٰن

قوله تعالى: ﴿فَإِلَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِلَّهُ الرحمٰنِ الرحمٰنِ الرحمٰنِ الرحمٰنِ

الله ﷺ وَهُوَ يَضُلِّ وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ، وَالْمُشْرِكُونَ وَهُوَ يَضُلِّي نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ، وَالْمُشْرِكُونَ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ، وَالْمُشْرِكُونَ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ، وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ ﴿فَهَا يَكُلِّ مَا يُكَلِّبُونِ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ

• إسناده ضعيف.

### (٥٦) سورة الواقعة

قوله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأُوَلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة]

1170 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة]، فَقَالَ: (أَنْتُمْ ثُلُقُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة]، فَقَالَ: (أَنْتُمْ ثِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتُقَاسِمُونَهُمُ النَّصْفَ ثُلُكُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتُقَاسِمُونَهُمُ النَّصْفَ الْبُاقِي).

• حسن لغيره.

## قوله تعالى: ﴿وَجَعْمَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ (آلِ) ﴿ [الواقعة]

رُزْقَكُمْ ﴾ يَقُولُ: شُكْرَكُمْ، ﴿ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ آَلَكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ آَلَكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا

\* حسن لغيره. (ت)

## قوله تعالى: ﴿فَرَوْحٌ وَرَكُمَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩]

\* إسناده صحيح. (د ت)

#### (٥٨) سورة المجادلة

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَوْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ ﴿ المجادلة: ٨]

11٣٨ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ الْيَهُودَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِوَ الْيَهُودَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِيَ الله بِمَا لِرَسُولِ الله عَلَيْكَ ثُمَّ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ: لَوْلَا يُعَذِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ ﴿ إِلَى آخِرِ نَقُولُ فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ ﴾ إِلَى آخِرِ اللّهَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ ﴾ إِلَى آخِرِ اللّهَ إِلَى آخِرِ اللّهَ اللهَ ﴾ إلَى آخِرِ اللّهَ .

• صحيح وإسناده حسن.

قوله تعالى: ﴿فَيَعْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُرَّ ﴾ [المجادلة: ١٨]

١١٣٩ - عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، فِي ظِلِّ حُجْرةٍ مِنْ حُجَرِهِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَدْ كَادَ رَسُولُ الله ﷺ، فِي ظِلِّ حُجْرةٍ مِنْ حُجَرِهِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُمُ الظِّلُّ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَيْ يَقْلِصُ عَنْهُمُ الظِّلُّ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَتَاكُمْ، فَلَا تُكَلِّمُوهُ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ، فَدَعَاهُ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَتَاكُمْ، فَلَا تُكَلِّمُوهُ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ، فَدَعَاهُ

رَسُولُ الله ﷺ، فَكَلَّمَهُ، قَالَ: (عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ؟) نَفَرٌ دَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِالله وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، دَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِالله وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِالله وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله وَعَلَيْ : ﴿ فَتَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ أَوْ وَيَحْسَبُونَ ﴾ الآية . [٢٤٠٧]

## (٦٠) سورة الممتحنة

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٧] ١١٤٠ عَـنْ أُمِّ سَـلَـمَـةَ، عَـنِ الـنَّـبِـيِّ ﷺ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ قَالَ: (النَّوْحُ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

### (٦١) سورة الصف

قوله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٩ الصفا

رَسُولَ الله ﷺ فَيَسْأَلَهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَّا، رَسُولَ الله ﷺ فَيَسْأَلَهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَّا، فَقَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ السُّورَةَ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً فَجَمَعَنَا، فَقَرَأً عَلَيْنَا هَذِهِ السُّورَةَ؛ يَعْنِي: سُورَةَ الصَّفِّ كُلَّهَا.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت مي)

#### (٦٢) سورة الجمعة

قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣] النّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِيّ عَلَيْهُ، وَالْذِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأً: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأً: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾

قَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ الله؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، وَقَالَ: (لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ).

□ وفي رواية: (لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ).

### (٦٣) سورة المنافقون

قوله تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا ﴾ [المنافقون: ٧]

غَزْوَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَنُّ عَزْوَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَنُ مَعْوَلُوا عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ مِنْ فَلِكَ. قَالَ: فَحَلَفَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ مِنْ فَلِكَ. قَالَ: فَلَامَنِي قَوْمِي، وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَنِمْتُ كَئِيباً حَزِيناً، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ هَذَا؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَنِمْتُ كَئِيباً حَزِيناً، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَيْكُنْ شَيْعٌ، أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْقٍ، فَقَالَ: (إِنَّ الله عَيْقِ قَدْ أَنْزَلَ عَذْرَكَ وَصَدَّقَكَ). قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَى يَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَا لَنِ مَعْنَا إِلَى عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَهِ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَهِ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: إِلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: إِلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ حَتَّى بَنفَضُولُ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فَلَا مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُونَ فَى كَالَغَ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُولُ فَي كَالَا عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَى يَنفَضُونَ فَي كَا يَنفَلَا إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَى يَنفَضُولُ وَلَوْلَ لَا لَيْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[04781]

ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ [المنافقون: ٨].

### (٦٦) سورة التحريم

قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ غُرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾ [التحريم: ١]

الْحَلْوَى، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو الْحَلْوَى، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ الله عَيْهِ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَمَا وَالله لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الله، أَكُلْتَ مَعَافِرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الله عَلَيْ يَشَتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا مُقَولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الله، أَكُلْتَ مَعْافِرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الله عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ، فَإِنَّهُ سَيقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحُلُهُ الْعُرْفُطَ، وَقُولِي لَهُ: أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قَالَتْ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَلْتَ مَغَافِرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَنْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُظ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ الْعُرْفُظ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى عَلْى حَفْصَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْمَ الله، أَلَا الله، أَلا فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: (لَا حَاجَةَ لِي بِهِ)، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ الله، وَالله لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا: اللهُكَتِي.

### (٦٨) سورة ن والقلم

## قوله تعالى: ﴿عُثُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿ الْقَلْمِ اللَّهِ الْقَلْمِ اللَّهِ الْقَلْمِ اللَّهِ

الله ﷺ رَسُولُ الله ﷺ وَالله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْعُتُلِّ الْعُتُلِّ الْمُصَحَّحُ، الأَكُولُ عَنِ الْعُتُلِّ الْخُتُلِّ الْمُصَحَّحُ، الأَكُولُ الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ لِلنَّاسِ، رَحِيبُ الْجَوْفِ).

• إسناده ضعيف.

## (٦٩) سورة الحاقة

## قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ الْحَاقَةِ]

رَسُولَ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقَرَأَ ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ فَقُلْتُ: هَذَا وَالله شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَقَرَأَ ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَمِيمٍ ﴿ فَا هُو بِقَولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤُمِنُونَ ﴿ فَالَ: قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ:

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

## (٧٠) سورة المعارج

قوله تعالى: ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ الْمعارِجِ الله عَلَيْهِ : يَوْماً ١١٤٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ: يَوْماً كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، مَا أَطْوَلَ هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، حَتَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، حَتَّى يَكُونَ أَخَفَ عَلَى الْمُؤْمِنِ، حَتَّى يَكُونَ أَخَفَ عَلَى الْمُؤْمِنِ . [١١٧١٧]

• إسناده ضعيف.

## (٧٢) سورة الجن

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ اَسْتَمْعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِ الْبَعْنَ الْجِنِ الْبَعْ عَلَى الْجِنّ ، وَلا رَآهُمْ ، انْظَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ الْجِنّ ، وَلا رَآهُمْ ، انْظَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ ، قَالَ : فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينِ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ ، قَالَ : فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ ، قَالَ : فَقَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ فَقَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ .

قَالَ: فَانْظَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِداً إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يَصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، اسْتَمَعُوا لَهُر يُونَى يَصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذَا وَالله الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُ اللهَ عَلَى عَبْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا وَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةٍ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ؟ اسْتُطِيرَ؟ مَا فَعَلَ؟ قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ - أَوْ قَالَ: فِي السَّحرِ - لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ - أَوْ قَالَ: فِي السَّحرِ - إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، فَذَكَرُوا الَّذِي إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، فَذَكَرُوا الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ: (إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ)، كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ: (إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ)، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرانِي آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلُوهُ الزَّادَ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: قَالَ عَلْمِ عَامِرٌ: فَسَأَلُوهُ لَيْلَتَئِذٍ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ، فَقَالَ: (كُلُّ عَظْم

ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ، أَوْ رَوْتَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ).

الْوَحْيَ الْوَحْيَ الْوَحْيَ الْبِنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْجِنُّ يَسْمَعُونَ الْوَحْيَ فَيَسْتَمِعُونَ الْكَلِمَةَ فَيَزِيدُونَ فِيهَا عَشْراً، فَيَكُونُ مَا سَمِعُوا حَقّاً، وَمَا زَادُوهُ بَاطِلاً، وَكَانَتِ النُّجُومُ لَا يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَأْتِي مَقْعَدَهُ إِلَّا رُمِيَ بِشِهَابٍ يُحْرِقُ مَا النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَأْتِي مَقْعَدَهُ إِلَّا رُمِيَ بِشِهَابٍ يُحْرِقُ مَا النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَأْتِي مَقْعَدَهُ إِلَّا رُمِيَ بِشِهَابٍ يُحْرِقُ مَا أَصَابَ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى إِبْلِيسَ، فَقَالَ: مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فَيَابَ، فَطَابَ، مَنْ جَبَلَيْ نَحْلَةً، فَأَتَوْهُ فَبَتُوهُ مُنُوهُ مُنْ فَإِذَا هُمْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ، يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَحْلَةً، فَأَتَوْهُ فَأَكُنَ أَحْدَثُ الْذِي حَدَثَ فِي الأَرْضِ. [٢٤٨٢]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت)

اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ (بِتُّ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ، رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ).

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ لَيْلَةَ وَفْدِ الْجِنِّ فَلَيْنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ لَيْلَةَ وَفْدِ الْجِنِّ فَلَاتُ: مَا شَأْنُكَ فَقَالَ: (نُعِيَتْ إِلَيَّ وَفْدِ الْجِنِّ فَلَاتُ: مَا شَأْنُكَ فَقَالَ: (نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ).

• حديث شبه موضوع.

## (٧٤) سورة المدثر

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنُ تَسَتَكُثِرُ ﴿ المَدَثَرِ] ١١٥٤ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴿ لَيْ ﴾ قَالَ: لَا تُعْطِي شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ. [٢٠٢٨٢] • هذا الأثر رجاله رجال الصحيح.

## قوله تعالى: ﴿سَأَرْهِقُهُ، صَعُودًا ﴿ الله المدشر]

الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (وَيْلٌ: وَيْلٌ: وَيْلٌ: أَنَّهُ قَالَ: (وَيْلٌ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ، وَالصَّعُودُ: جَبَلٌ مِنْ نَارٍ، يَصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذَلِكَ وَالصَّعُودُ: جَبَلٌ مِنْ نَارٍ، يَصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَداً).
 [11٧١٢]

\* إسناده ضعيف. (ت)

## قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَهُلُ ٱلنَّقُوكَ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿ إِنَّ المدشر]

١١٥٦ ـ عَنْ أَنَس بْن مَالِك، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْ أَنْ يَشَاءَ اللّهَ هُو أَهْلُ اللّقَوْىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهَ أَهْلُ أَنْ أُتّقَى أَنْ يُجْعَلَ مَعِي إِلَها آخَرَ، رَسُولُ الله ﷺ: (يَقُولُ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتّقَى أَنْ يُجْعَلَ مَعِي إِلَها آخَرَ، وَمَنْ اتَّقَى أَنْ يُجْعَلَ مَعِي إِلَها آخَرَ فَهُوَ أَهْلٌ لأَنْ أَغْفِرَ لَهُ). [١٣٥٤٩]

\* إسناده ضعيف. (ت جه مي)

### (٧٥) سورة القيامة

قوله تعالى: ﴿لَا تُحُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ﴿ القيامة]

 عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ ﴿ ﴿ فَالَ : جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ، ثُمَّ نَقْرَؤُهُ : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَانَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴿ فَأَنَهُ اللَّهِ مَا الْقيامة] فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ : ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ وَأَنْصِتْ : ﴿ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ وَالْفَامِةَ ] وَالقيامة] وَلَا الْفَلَقَ جِبْرِيلُ ، قَرَأُهُ كَمَا أَقْرَأُهُ . [٣١٩١]

#### (۸۳) سورة المطففين

### (٨٥) سورة البروج

## قوله تعالى: ﴿وَأَلْيُومِ ٱلْوَعُودِ (١٤) [البروج]

البروج] قَالَ: الشَّاهِدُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ت)

### (٨٩) سورة الفجر

## قوله تعالى: ﴿وَالشُّفْعِ وَالْوَثِّرِ ١ الشَّا الشَّالِ السَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلْمِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلْمِيلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلْمِيلِي السَّلَّالِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلْمِيلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِيلِي السَّلِي السَّلْمِي

الأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ). [1801]

• هذا إسناد لا بأس برجاله.

الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ، وَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ، وَالْوَتْرِ فَقَالَ: (هِيَ الصَّلَاةُ: بَعْضُهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وَتْرٌ). [١٩٩١٩]

\* إسناده ضعيف. (ت)

# قوله تعالى: ﴿فَوَمَهِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُّ ۞ [الفجر]

النَّبِيَّ ﷺ، يَقْرَأُ: ﴿فَيَوْمَهِذِ لَّا يَعْزَلُ: ﴿فَيَوْمَهِذِ لَّا يَعْزَلُ: ﴿فَيَوْمَهِذِ لَّا يُعْزَلُ بِهِ . يُعَذَلُهُ وَ اللهِ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَالِهُ وَ أَحَدُ اللهِ عَذَالِهُ وَأَحَدُ اللهِ عَذَالِهُ وَأَعْدُ اللهِ عَذَالِهُ وَأَعْدُ اللهِ عَذَالِهُ وَاللهِ عَذَاللهُ وَاللهِ عَذَالِهُ وَاللهِ عَذَالِهُ وَاللهِ عَذَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

قَالَ خَالِدٌ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكَرَةَ، فَقَالَ: ﴿فَوَمَيِدِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ فَقَالَ: ﴿فَوَمَيِدِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ ﴾؛ أَيْ: يَفْعَلُ بِهِ.

• رجاله ثقات رجال الشيخين.

#### (٩٢) سورة الليل

## قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى آ ﴾ [الليل]

عَدِيِّ فِي حَدِيثِهِ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ فِي حَدِيثِهِ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ـ قَالَ لِي: مِمَّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قُلْتُ: ﴿وَالْتَهِلِ إِذَا يَغْشَى قُلْتُ: ﴿وَالْتَهِلِ إِذَا يَغْشَى قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ وَاللَّهُ عَلَيْ فَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ فَالَ: فَضَحِكَ.

#### (٩٣) سورة والضحى

قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ الصحى السَّعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اللهُ عَلْمُ عَنْ جُنْدُب، قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُ عَلِيْهِ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً

أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ الله وَجَكْ: ﴿وَالشَّحَىٰ ۞ وَالْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞.

#### (٩٥) سورة التين

# قوله تعالى: ﴿ أَلِنُسَ اللَّهُ بِأَمْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ إِلَّهُ التَّينَ اللَّهُ التَّينَ اللَّهُ التَّينَ

\* إسناده ضعيف. (د ت)

### (٩٦) سورة العلق

## قوله تعالى: ﴿سَنَدُهُ ٱلزَّبَانِيَةَ شَ اللهِ العلق]

#### (٩٩) سورة الزلزلة

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا لِنَّكَ ﴾ [الزلزلة]

الآية: هَرَأُ رَسُولُ الله عَلَيْ هَرَيْرَةً، قَالَ: قَرَأً رَسُولُ الله عَلَيْ هَذِهِ الآية: هَرَوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَخْبَارُهَا (فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلْتَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَلُولَ: فَهُو أَخْبَارُهَا).

\* إسناده ضعيف. (ت)

قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ الزلزلة]

117۸ - عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَمِّ الْفَرَزْدَقِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَرَأً عَلَيْهِ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن النَّبِيَ عَلَيْهُ مَنْ الْمَنْ عَلَيْهِ الزلزلة]، قَالَ: حَسْبِي، لَا أُبَالِي يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ إِلَالزلة]، قَالَ: حَسْبِي، لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا.

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

#### (۱۰۲) سورة التكاثر

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنُسْتَأُنَّ يَوْمَ إِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ آَهُ التكاثر]

1179 - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَباً، وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَباً، وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسُالُونَ عَنْهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١١٧٠ - عَنْ أَبِي عَسِيبٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ لَيْلاً، فَمَرَّ

بِي، فَدَعَانِي إِلَيْهِ، فَخَرَجْتُ، ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَاثِطاً لِبَعْضِ الأَنْصَارِ، بِعُمَرَ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَاثِطاً لِبَعْضِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: (أَطْعِمْنَا بُسْراً)، فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ، فَأَكَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ: (لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ، فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ، فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ الله عَلَيْقُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَئِنَّا لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ: خِرْقَةٍ كَفَ لَمَسُولُ الله عَوْرَتَهُ، أَوْ حَجَرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ، وَالْقُرِّ).

• رجاله ثقات وحشرج مختلف به.

اللّه عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْهَكُمُ اللّهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ لَكُمْ اللّهُ عَنْ أَيِّ نَعِيمٍ نَسْأَلُ؟ وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَاللّهُ وَاللّهُ وَالتَّمْرُ، وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

• حديث حسن.

[وانظر: ۱۱۰۸].

### (۱۰٦) سورة قريش

المَّنِيِّ قَالَ: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ وَلِيكَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ وَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ الْحَبُدُوا الْمَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَ

• إسناده ضعيف.

### (۱۰۸) سورة الكوثر

# قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ١٤٥ [العوثر]

الْكُوْثَرُ؟ قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ النَّبِيُّ عَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ النَّبِيُّ عَيْقَةً فِي بُطْنَانِ الْجَنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا بُطْنَانُ الْجَنَّةِ؟ قَالَتْ: وَسَطُهَا، حَافَّتَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ. [٢٦٤٠٣]

#### (١١٠) سورة النصر

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١٤ [النصر]

١١٧٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لَكَمَّا نَوْلُولُ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لَكَمَّا نَوْلُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَى خَتَمَهَا، وَقَالَ: (النَّاسُ حَيِّزُ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزُ).

وَقَالَ: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ).

فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: كَذَبْتَ ـ وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ـ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةٍ قَوْمِهِ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ لَحَدَّثَاكَ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةٍ قَوْمِهِ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَا، فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَا، فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالًا: صَدَقَ.

• صحيح لغيره وإسناده ضعيف.

١١٧٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ).

• حسن لغيره.

اللّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَآهَ نَصْرُ ٱللّهِ وَاللّهُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَآهَ نَصْرُ ٱللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ: (نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي) بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي وَاللّهَ عَلَيْهُ: (نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي) بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي وَلَيْ السَّنَةِ.

\* إسناده ضعيف. (مي)

#### (١١٢) سورة الإخلاص

# قوله تعالى: ﴿ فُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُّ ١ [الإخلاص]

الله عَلَىٰ الله

١١٧٨ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلُ هُوَ اللهُ لَيَا مُحَمَّدُ، انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلُ هُوَ اللهُ الصَّحَدُ اللهُ لَكُ لَهُ لَكُ لَهُ الصَّحَدُ اللهُ لَكُمْ يَكُن لَهُ الصَّحَدُ اللهُ لَكُمْ يَكُن لَهُ الصَّحَدُ اللهُ المَحْدُ اللهُ المَحْدُ اللهُ اللهُ المَحْدُ اللهُ اللهُ المَحْدُ اللهُ ال

\* إسناده ضعيف. (ت)

### (١١٣) سورة الفلق

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ آلفَاقَ اللهَ اللهَ يَقُولُ فِي المَاكَ اللهَ يَقُولُ فِي الْمَاكَ اللهَ يَقُولُ فِي

الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُمَا فَقَالَ: (قِيل لِي، فَقُلْتُ) فَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ.

الله عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَكُودُ بِرَبِ الله عَلَيْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَقُلْتُهَا ) فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَقُلْتُهَا ) فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: ﴿ قُلْ النَّيِيُ عَلِيْهِ .

• حديث صحيح وهذا إسناد حسن.

الما - (ع) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَنِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهُ، يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كَتَابِ الله.

قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: (فَقِيلَ لِي، فَقُلْتُ). [٢١١٨٨]

• صحيح رجاله رجال الصحيح.

قَالَ سُفْيَان: يَحُكُّهُمَا: المُعَوِّذَتَينِ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَقْرَؤُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَانِ، وَأَصَرَّ عَلَى يَسْمَعْهُ يَقْرَؤُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَانِ، وَأَصَرَّ عَلَى

ظَنِّهِ، وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَوْدَعُوهُمَا إِيَّاه. [٢١١٨٩]

• صحيح رجاله رجال الصحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ ﴾ [الفلق] الله عَلَيْ بِيَدِي، ثُمَّ الله عَلَيْ بِيَدِي، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِالله مِنْ شَرِّ هَذَا؟ فَإِنَّ هَذَا عُو الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ).

\* إسناده حسن. (ت)



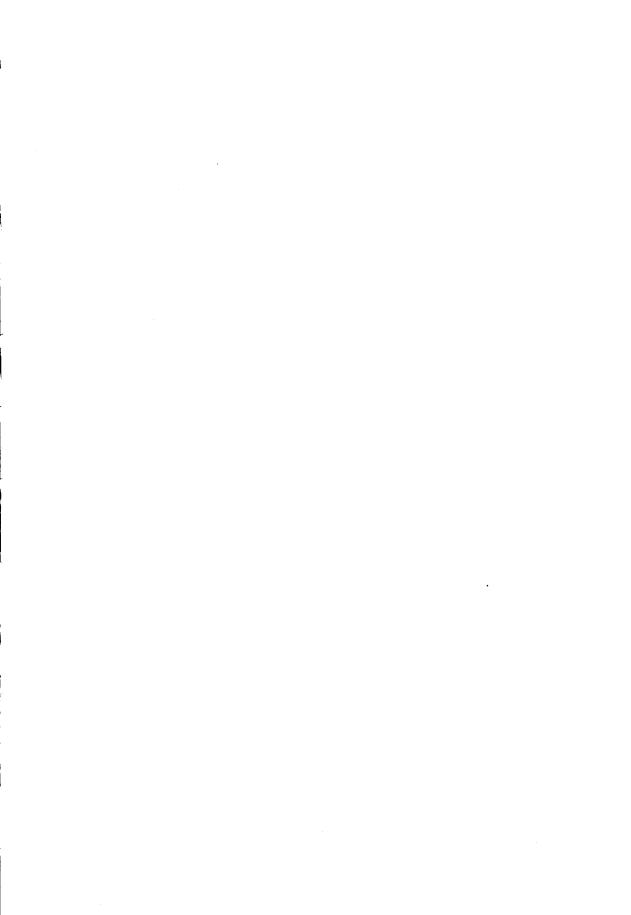



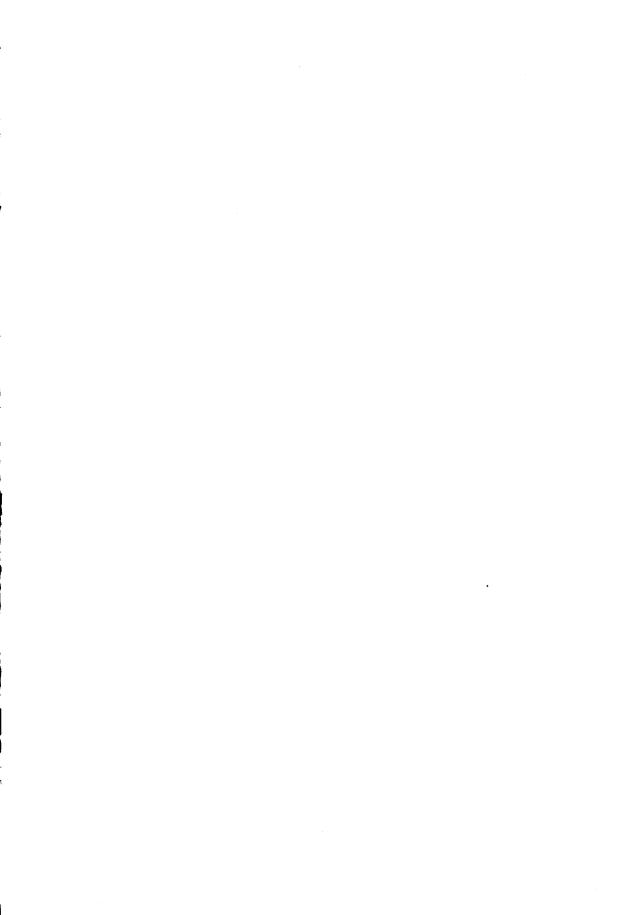

#### ١ \_ باب: وجوب طاعة النبي ﷺ

١١٨٤ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: (كُلُّ أُمَّتِي يَكُلُّ مُنْ أَبِي مُ وَمَنْ يَأْبَى؟ يَا رَسُولَ الله، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَبَى)، قَالُوا: وَمَنْ يَأْبَى؟ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى). [۸۷۲۸]

١١٨٥ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، مَرَّ عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنِ أَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَلَيْهِ؟
 فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى الله شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ).

• إسناده حسن.

فِي مَسِيرٍ لَهُ: (إِنَّا مُدْلِجُونَ فَلَا يُدْلِجَنَّ مُصْعِبٌ وَلَا مُضْعِفٌ). فَأَدْلَجَ وَمِ مَسِيرٍ لَهُ: (إِنَّا مُدْلِجُونَ فَلَا يُدْلِجَنَّ مُصْعِبٌ وَلَا مُضْعِفٌ). فَأَدْلَجَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ فَسَقَطَ، فَانْدَقَتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ فَسَقَطَ، فَانْدَقَتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بَرُحُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ فَسَقَطَ، فَانْدَقَتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بَالصَّالَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي فِي النَّاسِ: (إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَجِلُّ لِعَاصٍ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

• إسناده ضعيف ومتنه منكر.

## ٢ ـ باب: السُّنَّة من الوحي

الله ﷺ: (وَالله، مَا عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَالله، مَا أُعْطِيكُمْ، وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ). [١٠٢٥٧] \* حديث صحيح. (د)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا أَعْرِفَنَ أَكُمُ أَتَاهُ عَنِّي حَدِيثٌ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: اتْلُوا عَلَيَّ بِهِ قُرْآناً، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ، أَوْ لَمْ أَقُلُهُ، فَأَنَا أَقُولُهُ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي مِنْ شَرِّ، فَأَنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ٣ ـ باب: التأكد من صحة الحديث

١١٨٩ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (سَيكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاهُمْ).

به الم عَن الْبُوْ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ ابْنُ شَيْئاً؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدُم وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَعَى الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلأُ جَوْف ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ لَابْتَعَى الثَّالِثَ، وَلَا يَمُلأُ جَوْف ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ) فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيِّ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَمَرُ: هَا هَذَا؟ قَالَ أُبِيِّ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أُبِيِّ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبِيِّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله يَعْلَى قَالَ: قَالَ: نَعَمْ فَأَثْبَتَهَا. الله يَعْرَى قَالَ: قَالَ: نَعَمْ فَأَثْبَتَهَا. الله يَعْلَى قَالَ: قَالَ: فَعَمْ فَأَثْبَتَهَا، قَالَ: نَعَمْ فَأَثْبَتَهَا.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الما عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ، قَالَ مِسْعَرٌ: يَعْنِي: السَّنَةَ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَمَا زَالَ يَنْسُبُهُ حَتَّى عَرَفَهُ، فَإِذَا هُوَ مُوسِرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنَّ لِامْرِئِ

وَادِياً أَوْ وَادِيَيْنِ، لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِناً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ. فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُبَيِّ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ، فَاغُدُ عَلَيَّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، بِالْغَدَاةِ، فَاغُدُ عَلَيَّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: وَمَا لَكَ وَلِلْكَلَامِ عِنْدَ عُمَرَ وَخَشِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَكُونَ أَبِيًّ فَقَالَتْ أُمِّهُ: إِنَّ أُبِيًّا عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِيَ. فَغَدَا إِلَى عُمَرَ وَضَيْيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَكُونَ أَبِيًّ عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: فَمَرَ عَرَجَ أُبِيًّ عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: وَمَعَ الدِّرَّةُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أُبِيًّ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِيَ. فَغَدَا إِلَى عُمَرَ وَمَعَ الدِّرَةُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أُبِيًّ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِيَ. فَعَدَا إِلَى عُمَرَ وَمَعَ الدِّرَةُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أُبِيًّ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِيَ. فَعَدَا إِلَى عُمَرَ وَمَعَ الدِّرَةُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أُبِيًّ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ نَسِي . فَعَدَا إِلَى عُمَرَ وَمَا بَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْبَيِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ : فَعَلَا يَعْمَرُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ وَلَاكَ عَمْ وَلَا اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَصَدَّقَهُ مِنْ رَسُولِ الللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَصَدَّقَهُ مِنْ رَسُولِ الله قَالَ: عَمْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُ عَمَّا قَالَ الْمُ الْمُ عَمَّا قَالَ الْهُمَا وَلَا الْمُ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُكَ الْمُلْكَالِي الْمُعَلِى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

• صحيح وهذا إسناد ضعيف.

[وانظر: ۷۵۳۰، ۲۵۷۷].

#### ٤ ـ باب: كتابة الحديث والعلم

١١٩٢ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي وَلَا حَرَجَ، حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا فَلْيَمْحُهُ)، وَقَالَ: (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ . قَالَ: (وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ـ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مُتَعَمِّداً \_ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

المعنى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ

فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَكَ الْخَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَلَكَرْجُ مِنِّي إِلَّا لِرَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: (اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا كَوَالًا اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: (اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

\* إسناده صحيح. (د مي)

• صحيح.

الله قال يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ لِي عَبْد الله قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّي وَلَوْ حَدِيثاً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لَا، وَلَا حَرْفاً.
 وَلَا حَرْفاً.

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلْى مُعَاوِيَةَ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثاً، فَأَمَرَ إِنْسَاناً أَنْ يَكْتُب، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثاً، فَأَمَرَ إِنْسَاناً أَنْ يَكْتُب، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَحَدَثُهُ. [٢١٥٧٩]

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (د)

### ه ـ باب: النهي عن التكلف والتنطع

الْمَوْلُ الله ﷺ فِي أَمْرٍ، فَتَلَقْ قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي أَمْرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ قَوْم يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ، فَوَالله لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِالله ﴿ إِلله وَ إِلله وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ﴾.

١١٩٨ - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ) ثَلَاثَ مِرَارٍ.
 هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ) ثَلَاثَ مِرَارٍ.

## ٦ \_ باب: التزام السُّنَّة ورفض المحدثات

١١٩٩ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ عَمِلَ
 عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَأَمْرُهُ رَدُّ).

□ وفي رواية قال: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ).

الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الأَعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّع، فَأَوْصِنَا.

قَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ). [١٧١٤٤]

\* حديث صحيح. (د ت جه مي)

الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ الْحَبِّ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْقِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ: لَيْسَ ذَلِكَ فَأَرْادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لأَنَّهَا فَلَكَ فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لأَنَّهَا فَلِكَ فَأَصْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لأَنَّهَا تُصْبَعُ بِالْبَوْلِ ، فَقَالَ لَهُ أُبَيِّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُ عَيْقِ وَلَيْسَنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ .

• رجاله رجال الشيخين لكن الحسن لم يلق عمر ولا أُبيّاً.

#### ٧ ـ باب: من دعا إلى هدى

اَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً).

# ٨ ـ باب: من سن سُنَّة حسنة

النّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ ـ أَوِ الْعَبَاءِ ـ مُتَقَلِّدِي النّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ ـ أَوِ الْعَبَاءِ ـ مُتَقَلِّدِي النّهَ يُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ السّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَلَا يُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَلَيْ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَنَ، وَأَقَامَ، فَصَلّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: (﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنّاسُ ٱتَقُولُ بِلِلاً ، فَأَذَنَ، وَأَقَامَ، فَصَلّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: (﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنّاسُ ٱتَقُولُ رَبّكُمُ ٱلّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ إِلَى آجِرِ الآيَةِ: ﴿ وَلَنَاتُهُمُ مَنَ عَلَيْكُمُ وَنَ فَقُسُ مَا وَقَرَأَ الآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ وَلُتَنظُرُ نَفْسُ مَا وَقِي الْحَشْرِ: ﴿ وَلُتَنظُرُ نَفْسُ مَّا وَقَرَأَ الآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ وَلُتَنظُرُ نَفْسُ مَا وَقَرَأَ الآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: هِوَلُتَنظُرُ نَفْسُ مَا وَيُو بِشِقً تَمْرَةٍ ، مِنْ صَاع بُرّهِ، مِنْ صَاع بُرّهِ، مِنْ صَاع بُرّهِ، مِنْ صَاع بُرّهِ، مِنْ صَاع بَرّهِ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ جَتَى قَالَ: وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ ).

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَعْنِي: كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ الله عَيْ يَعَنِي: كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : (مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ).

١٢٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَكَا مُ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ (١) ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ تَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ سَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ اسْتَنَّ شَرّاً فَاسْتُنَّ بِهِ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا). [١٠٧٤٩]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

مَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَا النَّبِيِّ ﷺ فَالَ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَالْمَسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (مَنْ سَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِنْ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ شَرّاً فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ شَرّاً فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ يَتَبِعُهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً).

• صحيح لغيره.

١٢٠٤ ـ (١) (فحث عليه): أي: على التصدق عليه.

## ٩ ـ باب: مثلي ومثلكم

١٢٠٦ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَيَّتُهَا الأُمَّةُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَاراً بِلَيْلِ، فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهَا هَذِهِ الْفَرَاشُ وَالذَّوَابُ النَّتِي تَغْشَى النَّارَ، فَجَعَلَ يَذُبُّهَا وَتَغْلِبُهُ إِلَّا تَقَحُّماً فِي النَّارِ، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَغْلِبُونِي إِلَّا تَقَحُّماً فِي النَّارِ). [١٩٦٣] آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَغْلِبُونِي إِلَّا تَقَحُّماً فِي النَّارِ). [١٩٩٣] الخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَغْلِبُونِي إِلَّا تَقَحُّماً فِي النَّارِ). [١٩٩٣] مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُثَلِّكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعْنَ (مَثُلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعْنَ (مَثُلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعْنَ النَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْجَذِ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْقِدُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْجَذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْجَذَّ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْحَذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْ الْوَرَاثُ مَنْ يَدِي).

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنَّ الله لَيْكَا : (إِنَّ الله لَيْكَا : (إِنَّ الله لَيْكَا أَنَّ وَإِنِّي آخِذُ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ (١)، أَلَا وَإِنِّي آخِذُ إِمْ يُحَجِزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ، أَوِ الذُّبَابِ). [٣٧٠٥]

• إسناده حسن.

١٢٠٩ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ عَيَّا يَوْماً فَنَادَى ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ تَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْمٍ خَافُوا عَدُوّاً يَأْتِيهِمْ، فَبَعَثُوا أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْمٍ خَافُوا عَدُوّاً يَأْتِيهِمْ، فَبَعَثُوا رَجُلاً يَتَرَاءَى لَهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوّ فَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ، وَخَشِي أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُو قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ، فَأَهْوَى بِثَوْبِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ أَتِيتُمْ) ثَلَاثَ مِرَارٍ. [٢٢٩٤٨]

• صحيح لغيره.

<sup>.</sup> ۱۲۰۸ ـ (۱) أي: سيرتكبها منكم مرتكب.

### ١٠ ـ باب: التحذير من اتباع الأمم السابقة

• ١٢١ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ، لَتَبِعْتُمُوهُمْ)، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، الْيَهُودَ وَلَنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ؟).

السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ أُمَّتِي مَا أَخَذَ الأُمَمَ وَالْقُرُونَ قَبْلَهَا، شِبْراً بِشِبْرٍ، السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ أُمَّتِي مَا أَخَذَ الأُمَمَ وَالْقُرُونَ قَبْلَهَا، شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَمَا فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ: (وَهَلِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟). [٨٣٠٨]

□ وفي رواية قَالُوا: وَمَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ الله، أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: (فَمَهْ).

النَّبِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ قَالَ:
 (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِثْلاً بِمِثْلٍ).
 صحیح لغیره.

الله ﷺ: (لَيَحْمِلَنَّ وَسُولِ الله ﷺ: (لَيَحْمِلَنَّ فَسِرَارُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْقَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ).

• إسناده ضعيف.

## ١١ - باب: أنتم أعلم بأمر دنياكم

الْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَقْوَاماً فِي رُؤُوسِ النَّحْلِ يُلَقِّحُونَ النَّحْلَ، فَقَالَ: وَلَمَدِينَةِ، فَرَأَى أَقْوَاماً فِي رُؤُوسِ النَّحْل يُلَقِّحُونَ النَّحْلَ، فَقَالَ:

(مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟) قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الأَنْشَى يُلَقِّحُونَ بِهِ. فَقَالَ: (مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْعًا) فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ وَنَزَلُوا عَنْهَا، فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْعًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَيْهُ فَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ طَنُّ ظَنَنْتُهُ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْعًا فَاصْنَعُوا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَالظَّنُ طَنَنْتُهُ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْعًا فَاصْنَعُوا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَالظَّنُ يُخْفِي شَيْعًا فَاصْنَعُوا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَالظَّنُ يُخْفِي شَيْعًا فَاصْنَعُوا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَالظَّنُ يُخْفِي عَلَى الله عَلَى الل

## ١٢ ـ باب: وجوب العمل بالسُّنَّة كالقرآن

١٢١٦ - عَنْ أَبِي رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا أُلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى.أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَّمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، وَنَهَيْتُ عَنْهُ، مُتَّكِئاً عَلَى.أَرِي، وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتَّبَعْنَاهُ).
 ١٢٨٧٦]

\* إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. (د ت جه)

١٢١٧ عَنِ الْمِقْدَامِ بْن مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ: (يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبنِي وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ: (يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبنِي وَهُو مُتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ الله) عَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله).

□ وفي رواية: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَاناً عَلَى أَرِيكَتِهِ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَاناً عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا فِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ يُقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ).

\* كلاهما صحيح. (د)

## ١٣ ـ باب: التوقي في الحديث عنه ﷺ

• صحيح لغيره. ومتن الحديث متواتر.

١٢١٩ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وأَبِي أُسَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا تُعْدُرُهُ مَ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَعْدُرُهُ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَعْدُرُهُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَعْدُرُهُمْ مِنْهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الله عن الله عَلَى ال

• إسناده رجاله ثقات لكنه منقطع.

المعلال عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَا أَخْطَأْنِي، أَوْ: قَلَّمَا أَخْطَأْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ خَمِيساً ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: عَشِيَّةَ خَمِيسٍ ـ إِلَّا أَخْطَأْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ خَمِيساً ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: عَشِيَّةَ خَمِيسٍ ـ إِلَّا أَتَيْتُهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، وَهُو قَائِمٌ مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ وَهُو قَائِمٌ مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْ دَونَ ذَاكَ، أَوْ فَوْقَ ذَاكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَاكَ، أَوْ فَوْقَ ذَاكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَاكَ، أَوْ فَوْقَ ذَاكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَاكَ، أَوْ شَيِهاً بِذَاكَ.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه مي)

كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. [١٣١٢٤]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

الْحَدِيثُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَبُرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ شَدِيدٌ.

\* أثر صحيح. (جه)

### ١٤ ـ باب: تأويل حديث النبي ﷺ

١٢٢٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْيَا، وَالَّذِي هُوَ أَهْدَى، وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى (١٠). وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى (١٠).

\* صحيح لغيره. (جه مي)

\* حديث صحيح. (جه مي)

### ١٥ \_ باب: تعظيم السُّنَّة

المُعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَلَ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ بَمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ.

• إسناده صحيح.

۱۲۲۷ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى الإِمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى أَفَاضَ الإِمَامُ فَأَفَصْنَا

١٢٢٤ ـ (١) المقصود حمل الحديث على المعنى الأحسن والأكمل.

مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

۱۲۲۸ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّي يُصَلِّي الله عَلَيْ صَلَّى يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَّى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنِّى.

• صحيح لغيره وإسناده حسن.

المَّمَالِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَسْمَاءَ، إِنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَسْمَاءَ، إِنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ، قَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: رَفْعُ الأَيْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي، وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصَّبْعِ وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي، وَلَقَصَصُ بَعْدَ الصَّبْعِ وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِ قَالَ: وَمَا هُمُا أَمْثُلُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ وَلَسْتُ مُجِيبَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِ قَالَ: وَمَا أَحْدَثَ فَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِنْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ) فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ.

• إسناده ضعيف.

### ١٦ ـ باب: لا تجتمع الأمة على ضلالة

الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَلُوبِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ الله نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ فَوْجَدَ قُلُوبِ فَالْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ

أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى اللهُ مَسْلِمُونَ حَسَناً، فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنْ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئاً فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئ.

• إسناده حسن.

#### ١٧ ـ باب: حديث الصحابي عن الصحابي

الله ﷺ، عَنِ الْبَرَاءِ، مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، وَكَانَتْ تَشْغَلُنَا رَعِيَّةُ الإِبِلِ.

• حديث صحيح.

\* \* \*

تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله «مقصد العبادات»



# فهرس الجزء الأول

| سفحة                           | الموضوعات الم                       |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ٧                              | المقدمة                             |  |  |
| ٩                              | ١ _ ترجمة الإمام أحمد               |  |  |
| ۲.                             | ٢ ـ التعريف بالمسند                 |  |  |
| 77                             | ٣ _ هذا الكتاب وبيان العمل فيه      |  |  |
| المقصد الأول                   |                                     |  |  |
|                                | العقيدة                             |  |  |
| الكتاب الأول: الإسلام والإيمان |                                     |  |  |
| 49                             | ١ ـ أركان الإسلام والإيمان          |  |  |
| ٤٩                             | ٢ ـ الإخلاص والنية                  |  |  |
| ٥٢                             | ٣ ـ الإسلام يهدم ما قبله            |  |  |
| ٥٣                             | ٤ _ الإسلام نسخ الأديان السابقة     |  |  |
| ٥٣                             | ٥ ـ من مات على التوحيد دخل الجنة    |  |  |
| 77                             | ٦ ـ من مات على الكفر دخل النار      |  |  |
| 75                             | ٧ ـ حتى يقولوا: (لا إله إلَّا الله) |  |  |
| 70                             | ٨ ـ الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان  |  |  |
| 70                             | ٩ _ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)        |  |  |
| ٨٢                             | ١٠ _ (ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ)  |  |  |
| 79                             | ١١ _ إن الله لا ينام                |  |  |
| ٧٠                             | ١٢ ـ صفة الصبر وغيرها               |  |  |
| ٧١                             | ١٣ ـ لا أحد أغير من الله تعالى      |  |  |

| الصفحة |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| ٧١     | ١٤ ـ مؤمن بالله وكافر بالكواكب       |
| ٧٢     | ١٥ _ حلاوة الإيمان                   |
| ٧٣     | ١٦ ـ شعب الإيمان                     |
| ٧٣     | ١٧ ـ حب النبي ﷺ من الإيمان           |
| ٧٤     | ١٨ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| ٧٦     | ١٩ ــ من أمر بالمعروف ولم يأته       |
| ٧٧     | ٢٠ ـ الإسلام والإيمان والإحسان       |
| ۸۳     | ٢١ ـ الوسوسة وحديث النفس             |
| ٨٤     | ٢٢ ـ قول الشيطان: من خلق ربك؟        |
| ۸٥     | ٢٣ ـ كتابة الحسنات والسيئات          |
| ۸۷     | ٢٤ _ جزاء الحسنات للمؤمن والكافر     |
| ۸۷     | ٢٥ _ هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية        |
| ٨٧     | ٢٦ _ من عمل خيراً قبل إسلامه         |
| ۸۸     | ٢٧ ـ الاقتصار على الفروض             |
| ۹.     | ۲۸ ـ الدین یسر                       |
| 97     | ۲۹ ـ الدين النصيحة                   |
| 94     | ٣٠ ـ المسلم والمهاجر                 |
| 90     | ٣١ ـ قل آمنت بالله ثم استقم          |
| 90     | ٣٢ ـ ما يحب لنفسه                    |
| 97     | ٣٢ ـ المنافقون وصفاتهم               |
| ١.     | ٣٤ _ البيعة                          |
| ١.,    | ٣٥ ـ الثبات على الدين٣٥              |
| ١.     | ٣٠ _ (احفظ الله يحفظك)               |
| ١.     | ٣١ ـ أجر الدعوة إلى الله             |
|        | ٣/ ـ زيادة الإيمان ونقصانه           |
| ١.     | ٣٠ ـ افتراق هذه الأمة                |
| 1.     | ٤٠ ـ تجديد أمر الدين وتأييده         |

| يعات الصفحة                                         | لموضو |
|-----------------------------------------------------|-------|
| نقض عرا الدين                                       | _ ٤ ' |
| الكتاب الثاني: الإيمان باليوم الآخر                 |       |
| للأول: أشراط الساعة:                                | لفصر  |
| _ إجمال أشراط الساعة                                | ١     |
| ـ ظهور الدجالين وكثرة القتل                         |       |
| ـ خليفة يقسم المال ولا يعده                         | ٣     |
| ـ منعت العراق درهمها                                | ٤     |
| _ رجل يسوق الناس بعصاه                              |       |
| ـ غبطة أهل القبور                                   | ٦     |
| _ قتال اليهود                                       | ٧     |
| _ قتال الترك                                        | ٨     |
| ـ تقوم الساعة والروم أكثر الناس                     |       |
| ّ ـ عبادة غير الله تعالى                            |       |
| ً ـ ريح تكون قرب الساعة                             |       |
| الحسار الفرات عن جبل من ذهب العسار الفرات عن جبل من | ۱۲    |
| ا ـ كثرة المال واخضرار أرض العرب                    |       |
| ٠ ـ خروج النار من أرض الحجاز                        | ۱٤    |
| و الخسف بالجيش الذي يؤم البيت                       | 10    |
| ٔ ۔ ذکر ابن صیاد                                    |       |
| ً _ قتال قبل الدجال                                 | ۱۷    |
| ً ـ خروج الدجال ونزول عيسى ﷺ                        | ۱۸    |
| ٠ ـ قصة الجساسة                                     |       |
| ۱۵۳ ـ نزول عیسی ﷺ                                   | ۲.    |
| ١٥٥ ـ طلوع الشمس من مغربها                          |       |
| ۱۵٦                                                 |       |
| ٠ ـ كلام السباع وغيرها                              |       |

| 7-:-11                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة<br>                               | الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \ 0 V                                    | <br>۲۲ ـ دابة الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.                                      | ۲۵ _ دابه ۱۲ رص۲۵ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | ٢٦ ـ المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | · 4 of 511 7: - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174                                      | الفصل الثاني: صفة القيامة:<br>١ ـ قيام الساعة على شرار الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178                                      | ۱ ـ قيام الساعه على سرار الحصل<br>۲ ـ ذكر الصور وما بين النفختين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177                                      | ٢ ـ ذكر الصور وما بين النفحس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                      | ٣ _ ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17V                                      | ٤ _ ﴿ وَوَهُ رَضَ بَحِيثُ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ 7 \                                    | ٥ _ الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1/7 ********************************** | الماقامة المات الم |
|                                          | يد الفناءة بالبقام المحمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***************************************  | م اند احد شه الناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | م بحالو ال برولة عم من غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119                                      | ۱۰ _ فكان المسلمين بعدمهم ال يو المطالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197                                      | ۱۰ ـ الحساب وقضاص الفطائم<br>۱۱ ـ المرور على الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۰                                      | ١١ ـ المرور على الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T.V                                      | ۱۱ ـ المرور على الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۸                                      | ١٣ ـ ما جاء في العرض ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | م ين د ين اطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ۱۶ ـ الميزان وحديث البطاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | الفصل الثالث: أحاديث في الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y1.                                      | الفصل الثالث: الحاديث في العاد والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711                                      | ١ ـ حجبت الجنة بالمكارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 711                                      | ٢ _ قرب الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717                                      | ٣ ـ تحاجت الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T17                                      | <ul> <li>عامة أهل الجنة واهل النار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77                                       | ۲ ـ بنادي: خلود فلا موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة      | الموضوعات                                   |
|-------------|---------------------------------------------|
|             | الفصل الرابع: عذاب أهل النار:               |
| 777         | ١ ـ شدة حر نار جهنم                         |
| YYE         | ٢ ـ قول النار: ﴿ هَلُ مِن مَزِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ |
| 770         |                                             |
| 777         | ,                                           |
| YYA         |                                             |
| لها:        | الفصل الخامس: صفة الجنة وبيان أها           |
| 779         |                                             |
| بشر         |                                             |
| 771         |                                             |
| 777         | ٤ ــ سوق الجنة                              |
| 777         |                                             |
| 777         | ٦ ـ ما في الجنة من أنهار الدنيا             |
| 777         |                                             |
| <b>7</b> 77 | ٨ ـ أبواب الجنة                             |
| 70          | ٩ ـ صفة زرع الجنة                           |
| 777         | ١٠ ـ أول زمرة تدخل الجنة                    |
| صورة القمر  | ١١ ـ يدخل الجنة سبعون ألفاً على             |
| حساب        | ١٢ ـ يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير            |
| 137         | ١٣ ـ المسلمون نصف أهل الجنة .               |
| 7           | ١٤ ـ أهل الغرف                              |
| 7 £ ₹       | ١٥ ـ تسبيح أهل الجنة                        |
| 7 8 7       |                                             |
| 7 { { }     | ١٧ ـ قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير            |
| 7           |                                             |
| Y ( 7       |                                             |

| الصفحة         | الموضوعات                         |
|----------------|-----------------------------------|
| Yo             | ٢٠ _ آخر من بدخل الحنة            |
| Y00            | ٢١ ـ رضوان الله على أهل الجنة .   |
| رة             | ٢٢ ـ رؤية المؤمنين ربهم في الآخر  |
| 707            | ٢٣ ـ درجات الجنة                  |
| YoV            | ر.<br>۲۶ ـ ما جاء في الجنة وأهلها |
| ۲٦٠            | ٢٥ ـ هل تكون المرأة مع زوجها .    |
| الإيمان بالقدر | الكتاب الثالث:                    |
| 777            | ١ ـ الإيمان بالقدر خيره وشره      |
| 770            | ٢ ـ بدء الخلق                     |
| 779            | ٣ ـ الشيطان وفتنة الناس           |
| YV •           | ٤ _ خلق الآدمي في بطن أمه         |
| YV1            | ٥ _ كتابة الآجال والأرزاق         |
| YVY            | ٦ _ (كل مولود يُولد على الفطرة)   |
| ۲۷۳            | ٧ ـ (الله أعلم بما كانوا عاملين)  |
| YV E           | ٨ ـ (جف القلم بما أنت لاق)        |
| ۲۸۰            | ٩ _ كل شيء بقدر                   |
| ۲۸۱            | ١٠ ـ تصریف الله تعالی القلوب      |
| ۲۸۲            | ۱۱ ـ ما قدر من الزنا على ابن آدم  |
| ۲۸۳            | ١٢ _ حجاح آدم وموسى               |
| 7.7.5          | ١٣ ـ العمل بالخواتيم              |
|                | ١٤ ـ يموت الإنسان حيث كتب له      |
|                |                                   |
| 7AV            | ١٦ ـ لا يرد القدر إلّا الدعاء     |
| 7AV            | ١٧ _ النهي على الخوض في القدر.    |
| TAA            | ١٨ ـ ما جاء في المكذبين بالقدر    |
| 19 •           | ٩٠ _ ما حاء في الفرَق             |

## الموضوعات الصفحة

## المقصد الثاني العلم ومصادره

## الكتاب الأول: العلم

| الصفحة        | الموضوعات                               |
|---------------|-----------------------------------------|
| ٣٢٦           | ٢٤ ـ التوقي في الفتيا والخوف منها       |
| ٣٢٦           | ٢٥ ـ أخذ الأجرة على تعليم العلم         |
|               | ٢٦ ـ ما جاء في عالم المدينة وغيره       |
| لقرآن وفضائله | الكتاب الثاني: جمع ا                    |
|               | الفصل الأول: جمع القرآن الكريم:         |
| ٣٣١           | ١ ـ نزول الوحي ومدة ذلك                 |
|               | ٢ ـ ما بين الدفتين                      |
| 777           | ٣ ـ أول ما نزل وآخر ما نزل              |
| 777           | ٤ ـ جمع القرآن الكريم                   |
| ٣٣٥           | ٥ ـ نزول القرآن على سبعة أحرف           |
| ٣٤١           | ٦ ـ القراء من الصحابة                   |
|               | ٧ ـ القراءات                            |
| ٣٤٥           | ٨ ـ وقوع النسخ في القرآن                |
|               | الفصل الثاني: فضل القرآن وتلاوته:       |
|               | ١ ـ فضل تلاوة القرآن                    |
| ٣٥٠           | ٢ ـ فضل تعاهد القرآن                    |
| ٣٥٢           | ۳ ـ خيركم من تعلم القرآن وعلمه          |
| ٣٥٣           | ٤ ـ المد والترجيع في القراءة            |
| ToT           | ٥ ـ ترتيل القرآن واجتناب الهذ           |
| ٣٥٤           | ٦ ـ حسن الصوت بالقراءة                  |
| کم            | ٧ ـ اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبًا |
|               | ٨ ـ البكاء عند القراءة                  |
|               | ٩ ـ في كم يقرأ القرآن                   |
| ٣٥٩           | ١٠ ـ يرفع الله بالقرآن أقواماً          |
| ٣٦٠           | ۱۱ ـ لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو     |
| ٣٦.           | ١٢ _ فضل القرآن                         |

| الصفحة                                   | لموضوعات |
|------------------------------------------|----------|
| دار رفع الصوت بالقراءة                   | ۱۳ _ مقا |
| نزيب القرآننزيب القرآن                   | ۱٤ ـ تح  |
| ريب.<br>، نسى شيئاً من القرآن            |          |
| م يتعجلون أجر القرآن                     |          |
| جاء في فضل قراءة عدد من الآيات           | ۱۷ _ ما  |
| راءة على غير وضوء                        |          |
| ليم القرآن والعمل بهليم القرآن والعمل به |          |
| لثالث: فضل بعض السور والآيات:            | الفصل ا  |
| ل سورة الفاتحة                           |          |
| -<br>ل البقرة وآل عمران وآية الكرسي      |          |
| , سورة الكهف                             | ۳ _ فضا  |
| ر سورة الإخلاص                           | ٤ _ فضا  |
| ر المعوذتين                              | ٥ _ فضا  |
| ل سورة السجدة                            | ٦ _ فضا  |
| ں سورة يس                                | ٧ _ فضا  |
| ں<br>ل الحشر والمسبحات                   |          |
| ل سورة الملك                             | ۹ _ فضا  |
| صل سورة الأعلى                           | ۱۰ _ فض  |
| صل سورة الزلزلة                          | ۱۱ _ فض  |
| صل سورة الكافرون                         | ۱۲ _ فخ  |
| صل السبع الأول                           | ۱۳ _ فخ  |
| بع: سجود القرآن:                         |          |
| ل سجود التلاوةل<br>ل سجود التلاوة        |          |
| ندة سورة النجم                           |          |
| عدة سورة ص                               | ۳ _ سج   |
| عدة سورتي الانشقاق والعلق                |          |

| الصفحة                                       | الموضوعات                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| حج                                           | ٥ ـ السجدة في سورة الـ                             |
| ئرآن                                         |                                                    |
| ٣٨٣                                          | ٧ ـ عدد سجود القرآن                                |
| كتاب الثالث: التفسير                         | 11                                                 |
| ٣٨٧                                          | باب: من فسر القرآن برأيه                           |
| (١) سورة الفاتحة                             |                                                    |
| (٢) سورة البقرة                              |                                                    |
| ٣٨٨[٥                                        | ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَاكِ سُجَكُدًا ﴾ [٨            |
| ٣٨٨[١٤٣] -                                   | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾        |
| TA9[127] *                                   | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ ۚ ﴾  |
| فَتُ ﴾ [۱۸۷]                                 | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً ٱلصِّيَامِ ٱلَّا         |
| ٣٩٠[۱٩٣]                                     |                                                    |
| ٣٩٠[۱٩٥]                                     |                                                    |
| لَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَّبِّكُمُ ﴾ [١٩٨]٣٠ |                                                    |
| <b>T91</b>                                   | ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ ﴾ [٢٢٣] .              |
| لَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [٢٣٨]                   | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَاتِ وَٱلصَّكَ        |
| وْ تُحُفْوُهُ ﴿ ٢٨٤]                         | ﴿ وَإِن تُبَدُواً. مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَر         |
| (٣) سورة آل عمران                            |                                                    |
| ٣٩٤                                          | ﴿ مِنْهُ ءَايِكُ مُخَكَمَكُ ﴾ [٧]                  |
| ٣٩٥[١٨] ﴿                                    | ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو    |
| 7]                                           |                                                    |
| ٣٩٥[٨٥]                                      | ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا ﴾      |
| وا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ [٨٦]                  | ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ             |
| ٣٩٦ (٩٣)                                     | ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِ |
|                                              | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ      |
| ۲۹۸۸۶۳                                       |                                                    |

| الموضوعات الصفحة                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً ﴾ [١٣٥]                                                                  |
| ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًّا ﴾ [١٦٩]                                   |
| ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا ۖ أَتَوَاْ ﴾ [١٨٨]                                                |
| (٤) سورة النساء                                                                                                 |
| ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ [٦]                                                        |
| ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ آيَنَانُكُمْ ﴾ [٢٤]                                      |
| ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [٣٦]                                     |
| ﴿ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ [٤٠]                                                  |
| ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ [٨٨]                                                              |
| ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَمَا ﴾ [٩٣]                                                                |
| ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [98]                                |
| ﴿ لَا يَشْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٩٥]                                                        |
| ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنكَا ﴾ [١١٧]                                                             |
| ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ [١٢٣]                                                                     |
| (٥) سورة المائدة                                                                                                |
| ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [٣]                                                                       |
| ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ [٣٩]                                                                        |
| ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسَطِّ ﴾ [٤٦]                                                      |
| ﴿ وَمَن لَق يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [٤٤]                                                                |
| ﴿ أَنَّ النَّفْسَ فِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ فِالْعَيْنِ } [83]                                                    |
| ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـهِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ﴾ [٩٢]                                             |
| ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَ ﴾ [١٠١]                                                                          |
| ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَ |
| (٦) سورة الأنعام                                                                                                |
| ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِدِ ﴾ [٤٤]                                                                     |
| ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ [٥١]                                                                    |

| الصفحة                       | الموضوعات                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠                          | ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ [٥٩]                                  |
| ٤١٠                          | ﴿ أَوْ يُلْهِسَكُمْ شِيَعًا﴾ [70]                                      |
| ξ 1 1                        | ﴿وَلَوْ يَلْدِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٢]                        |
| ¥ 1 7                        | ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا﴾ [١٥٣]                           |
| 713                          | ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ ﴾ [١٥٨]                         |
| الأعراف                      |                                                                        |
| 713                          | ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ. لِلْجَبَلِ﴾ [١٤٣]                        |
| ٤١٣                          | ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُّ ﴾ [١٧٢]                                         |
| ة الأنفال                    | (۸) سور                                                                |
|                              | ﴿ يَسۡعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [١]                               |
|                              | ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَنَاتِ ٧] .                |
|                              | ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [           |
| [77]                         | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾                |
| ة التوبة                     | (۹) سور                                                                |
|                              | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ [١٨]                           |
|                              | ﴿ أَجَعِلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ ﴾ [١٩]                               |
|                              | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾                     |
|                              | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ ﴾ [٨٤]                   |
|                              | ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن يَسْتَغْفِ             |
| ₹ [٨٢٨]                      | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ }                          |
| رة يونس                      |                                                                        |
|                              | ﴿ فَلَ بِهَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَيِلَاكَ فَلْيَضَّرَحُواْ ﴾ |
|                              | ﴿ لَهُمُ ٱللَّهُ رَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [٦٤]                 |
| نِنُوَّا إِسْرَةِ بِلَ﴾ [٩٠] | ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ, لَا إِلَنهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ عَامَنَتُ بِهِمَ }    |

| الصفحة                                                                                  | موض          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (۱۱) سورة هود                                                                           |              |
| [57] 4 TO 35 976                                                                        | ﴾<br>انَّهُ  |
| رِ عَمَلُ عَيْرِ صَبِيحٍ ﴿ ٢٠)                                                          | ر<br>﴿وَأَفِ |
|                                                                                         |              |
| (۱۲) سورة يوسف<br>فَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآةً﴾ [۷٦]فَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآةً﴾       | ﴿نَرُ        |
| (١٣) سورة الرعد                                                                         |              |
| مَا أَنتَ مُنذِرً ﴾ [٧]                                                                 | ﴿ إِنَّ      |
| مَا اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ ﴾ [٢٤]                                            | رُسُ         |
| (١٤) سورة إبراهيم                                                                       |              |
| مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَـانِ قَوْمِهِۦ﴾ [٤]                          | ﴿ وَهُ       |
| يَكِّرُهُم بِأَيَّنُمِ ٱللَّهِ ۗ [0]                                                    | ر<br>پچو و   |
| (١٥) سورة الحجر                                                                         |              |
| لَّا مَنِ ٱسَّتَرَقَ ٱلسَّمْعَ﴾ [١٨]                                                    | 1            |
| لَقَدٌ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ ﴾ [٢٤]                                      | ﴿ وَ         |
| لِقَدُ ءَالْيَنْكُ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ۗ [٨٧]                                     | ﴿ وَ         |
| (١٦) سورة النحل                                                                         |              |
| إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ [٩٠]                                 |              |
| رَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [١٢٦]                   | <b>(</b>     |
| (۱۷) سورة الإسراء                                                                       |              |
| سُبْحَانَ ٱلَّذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَتَلَا﴾ [١]                                   | <b>*</b>     |
| وَمَا مَنْعَنَا ۚ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيِنَتِ ﴾ [٥٩]                                      | •            |
| [V9] (1) [V9]                                                                           | A            |
| عَسَرَ أَنْ يَعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُحْمُودًا اللَّهُ [٧٩]                           | <b>*</b>     |
| وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ ﴾ [٨٠]                                          | *            |
| هُوَدُوْ اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ [٥٥] | <i>)</i>     |

| الموضوعات الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِشْعَ ءَايَنتِ ﴾ [١٠١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وَلَا جَمْهَرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا خُنَافِتُ بِهَا﴾ [١١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَتَّخِذُ وَلِدًا ﴾ [١١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٨) سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ﴾ [٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ ﴾ [٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ فَلَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا شَ ﴾ [٧٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱۹) سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَمَا نَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ [٦٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [٧١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاَيْتِنَا ﴾ [٧٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ۞﴾ [٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٢١) سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [٤٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢٢) سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْوِ ﴾ [٢٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [٣٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢٣) سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ قَدْ أَفَلَتُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠] ﴿ [١] ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [٦٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ شَلِكُ اللَّهِ [١٠٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٥٥) سورة الضرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُّولًا وَبِعِدًا ﴾ [١٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۲۸) سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [٥٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الموضوعات الصفحة                                             |
|--------------------------------------------------------------|
| (٢٩) سورة العنكبوت                                           |
| ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [٢٩]               |
| (۳۰) سورة الروم                                              |
| ﴿ لَتَدَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الرُّومُ اللَّهُ ١٦ ، ٢]         |
| ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ﴾ [8]                 |
| (٣١) سورة لقمان                                              |
| ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [٦]      |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [٣٤]             |
| (٣٢) سورة السجدة                                             |
| ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَا ﴾ [٢١]       |
| (٣٣) سورة الأحزاب                                            |
| ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ ﴾ [٤]        |
| ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآلِهِمْ ﴾ [٥]                            |
| ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ ﴾ [٣٥]                 |
| ﴿ وَتُحْفِي فِي أَنْفَسِكَ مَا أَلْلَهُ مُبْدِيهِ ﴾ [٣٧]     |
| ﴿ إِنَّا ۚ أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [٠٥]                |
| ﴿ وَأُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [٥١]                     |
| ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [٥٦]              |
| (۳٤) سورة سبأ                                                |
| ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ﴾ [٤٧]     |
| (ه۳) سورة <b>فاط</b> ر                                       |
| ﴿ مُمَّ أَوْرَفَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ [٣٢] |
| (٣٦) <i>سورة يس</i>                                          |
| ﴿وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ [٣٨]               |
| ﴿ أَلْتُونَ خَنْتِدُ عَلَىٰ أَفْرُهِهِمْ ﴾ [٦٥]              |

| الموضوعات الصفحة                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| (۳۷) سورة الصافات                                                           |
| ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ آلُبَاقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [٧٧] |
| (۳۸) <i>سورة ص</i>                                                          |
| ﴿ صَّ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾ [١]                                |
| (۳۹) سورة الزمر                                                             |
| ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ ١٣٥]      |
| ﴿لَا نَقْنَظُواْ مِن زَمْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [٥٣]                                |
| ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [٦٧]                             |
| (٤٠) سورة غافر                                                              |
| ﴿ أَدْعُونِي ۚ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ۗ [7٠]                                    |
| (٤١) سورة فصلت                                                              |
| ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ [٢٢]     |
| (٤٢) سورة الشورى                                                            |
| ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ [٣٠]      |
| (٤٣) سورة الزخرف                                                            |
| ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَنْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا ﴾ [٥٧]                            |
| ﴿ وَنَادَوْاً يَمَالِكُ ﴾ [٧٧]                                              |
| (٤٤) سورة الدخان                                                            |
| ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ١٠]              |
| (٤٦) سورة الأحقاف                                                           |
| ﴿ أَوْ أَنْكُونِهِ مِنْ عِلْمِ ﴾ [٤]                                        |
| ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [٢٩]                  |
| (٤٨) سورة الفتح                                                             |
| ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞﴾ [٨]              |
| ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْنَ أَيْدِيهُم ﴾ [١٠]                                     |

| الموضوعات الصفحة                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةً ٱللَّقُويٰ ﴾ [٢٦]                            |
| (٤٩) سورة الحجرات                                                      |
| ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [٢]           |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ [٤]                                   |
| ﴿ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَالٍ ﴾ [٦]                                |
| ﴿ وَلَا نَنَابِزُوا بِأَلَأَ لَقَدِ إِنَّ ﴾ [١١]                       |
| (٥١) سورة المذاريات                                                    |
| ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ اللَّهِ ٢٥٨ ]       |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾ [٥٨]                                |
| (۲ه) سورة الطور                                                        |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَٱلْبَعَنَّهُمُ ذُرِيَّتُهُم ﴾ [٢١]         |
| (۵۳) سورة والنجم                                                       |
| ﴿ وَهُو بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ [٧]                                  |
| (٤٥) سورة القمر                                                        |
| ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ كَ اللَّهِ ١٧]                                  |
| (٥٥) سورة الرحمٰن                                                      |
| ﴿ فَهِأَ يَ ءَالَآء رَتِكُمَا ثُكَذِّبَانِ شَ ﴾ [١٣]                   |
| (٥٦) سورة الواقعة                                                      |
| ﴿ ثُلَةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ [١٢، ١٣]     |
| ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ آلَكُ اللَّهِ ١٦٢] |
| ﴿ فَرَوْحٌ ۗ وَرَبْحَانٌ ﴾ [٨٩]                                        |
| (٨٥) سورة المجادلة                                                     |
| ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [٨]   |
| ﴿ فَيَتَعْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُونَ ﴾ [١٨]                |

| الموضوعات الصفحة                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (٦٠) سورة الممتحنة                                                                     |  |
| ﴿ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ۗ [١٢]                                             |  |
| (٦١) سورة الصف                                                                         |  |
| ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٤]                                               |  |
| (٦٢) سورة الجمعة                                                                       |  |
| ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [٣]                                 |  |
| ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾ [٣]                                   |  |
| (٦٣) سورة المنافقون                                                                    |  |
| ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواۚ﴾ [٧]                                         |  |
| (٦٦) سورة التحريم                                                                      |  |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾ [١]                |  |
| (٦٨) سورة ن والقلم                                                                     |  |
| ﴿عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ [١٣]                                                  |  |
| (٦٩) سورة الحاقة                                                                       |  |
| ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ [٤٠]                                              |  |
| (٧٠) سورة المعارج                                                                      |  |
| ﴿ فِي يَوْمِ كَأْنَ مِقْدَادُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞ [٤]                          |  |
| (۷۲) سورة الجن                                                                         |  |
| ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ ﴾ [١]                    |  |
| (۷٤) سورة المدثر                                                                       |  |
| ﴿ وَلَا نَمَنُن تَسَتَّكُثِرُ إِنَّ ﴾ [٦]                                              |  |
| ﴿ سَأَرُهِ فُكُهُ صَعُودًا ١٧]                                                         |  |
| ﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴿ أَنَّ ﴾ [٥٦]                         |  |
| (٥٧) سورة القيامة                                                                      |  |
| ﴿ لَا تُحْرَكُ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ لَآلَ﴾ [١٦] |  |

| لموضوعات الصفحة                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٨٣) سورة المطففين                                                                                             |
| ﴿ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ [١٤]                                       |
| (٥٨) سورة البروج                                                                                               |
| ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ۞﴾ [۲]                                                                               |
| (۸۹) سورة الفجر                                                                                                |
| ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ١ ﴾ [٣]                                                                              |
| ﴿ فَيُومَ مِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدٌ ١٥٥ ﴿ ٢٥]                                                     |
| (٩٢) سورة الليل                                                                                                |
| ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْتَى ۚ ﴿ ﴾ [٣]                                                                |
| (٩٣) سورة والضحى                                                                                               |
| ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَن ﴿ ﴾ [٣]                                                                    |
| (۹۵) سورة والمتين                                                                                              |
| ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ الْكَكِمِينَ ﴿ آ ﴾ [٨]                                                           |
| (٩٦) سورة العلق                                                                                                |
| وْسَنَدُعُ ٱلزَّالِيَةَ اللَّهُ اللَّه |
| (٩٩) سورة الزلزلة                                                                                              |
| ﴿ يُوْمَ بِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [٤]                                             |
| ﴿ فَكُمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |
| (۱۰۲) سورة التكاثر                                                                                             |
| وْثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٨]                                                         |
| (۱۰٦) سورة قریش                                                                                                |
| (۱۰۸) سورة الكوثر                                                                                              |
| ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾ [١]                                                                         |
| (۱۱۰) سورة النصر                                                                                               |
| ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۚ ﴾ [١]                                                                |

| الصفحة                             | الموضوعات                                 |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| (١١٢) سورة الإخلاص                 |                                           |  |
| ξVV                                | ﴿فُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞﴾ [١]         |  |
| (١١٣) سورة الفلق                   |                                           |  |
| ٤٧٧                                | ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ١٩ ﴿ [١] |  |
| ٤٧٩                                | ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ ۞﴾ [٣]  |  |
| الكتاب الرابع: الاعتصام بالسُّنَّة |                                           |  |
| ٤٨٣                                | ١ ـ وجوب إطاعة النبي ﷺ                    |  |
| ٤٨٣                                | ٢ ـ السُّنَّة من الوحي                    |  |
|                                    | ٣ ـ التأكد من صحة الحديث                  |  |
|                                    | ٤ ـ كتابة الحديث والعلم                   |  |
|                                    | ٥ ـ النهي عن التكلف والتنطع               |  |
|                                    | ٦ ـ التزام السُّنَّة ورفض المحدثات        |  |
|                                    | ٧ ـ من دُعا إلى هدى٧                      |  |
| ٤٨٨                                | ٨ ـ من سن سُنَّة حسنة٨                    |  |
| ٤٩٠                                | ٩ _ (مثلي ومثلكم)                         |  |
| ٤٩١                                | ١٠ ـ التحذير من اتباع الأمم السابقة .     |  |
|                                    | ١١ ـ (أنتم أعلم بأمر دنياكم)              |  |
| <b>EAT</b>                         | ١٢ ـ وجوب العلم بالسُّنَّة كالقرآن        |  |
|                                    | ١٣ ـ التوقي في الحديث عنه ﷺ               |  |
|                                    | ١٤ ـ تأويل حديث النبي ﷺ                   |  |
| ٤٩٥                                | ١٥ _ تعظيم السنة                          |  |
| ٤٩٦                                | ١٦ ـ لا تجتمع الأمة على ضلالة             |  |
|                                    | ١٧ ـ حديث الصحابي عن الصحابي              |  |
|                                    | * فه س المه ضه عات                        |  |